بسيسه لتكإلؤهم الزحيم

# ١ ـ تشريع الزكاة في منظور التاريخ الاقتصادي(١)٠٠٠.

#### مقارنة مع الديانات السابقة:

لو نظرنا إلى الديانات السماوية ، لرأيناها تشترك في الحض على الاحسان والصدقة واسعاف الفقير والمحتاج . وهذا اثبته القرآن الكريم ، وتدل عليه نصوص التوراة والانجيل الحالية ، وهذا النوع من الصدقات متروك تقديره واخراجه إلى تقوى الافراد واريحيتهم ، ولا يحدد فيه المال الذي يجب فيه ، ولا مقداره .

فاذا انتقلنا إلى الصدقات الالزامية ، وجدنا ابرزها في الاسلام الزكاة ، وفي اليهودية والمسيحية وكثير من المحاصيل الزراعية ومن مواليد الانعام ) .

ولكن العشر فيها جميعا هو بالدرجة الاولى لاعاشة رجال الدين وعائلاتهم وللانفاق على الطقوس الدينية . وهذا ما تؤكده المراجع اليهودية والمسيحية دون تردد ، كما يؤكده تاريخ الاقوام القديمة (٢) .

وما يقدمه رجال الدين من هذه العشور للفقراء كان غير الزامي وغير محدد المقدار الواكثرة العددية لرجال الدين احيانا (قدروا في بعض فترات التاريخ اليهودية بسبع السكان ، اي اكثر من العددية لرجال الدين النقواء كبير حظ من العشور ، حتى لو لم يقع رجال الدين في الترف .

أما الاسلام فقد حسم الموضوع بالغاء وظيفة الوساطة الدينية من اساسها . فليس هناك شيء من العبادات أو الذبائح أو مراسم الوفاة والدفن أو الزواج والولادة أو الاعياد الدينية ، الا ويجوز ان يقوم بها اي مسلم يعرف احكامها ، بينها هي في اكثر الديانات الاخرى تعتبر باطلة ما لم يشرف عليها رجال دين مخصوصون ، ولا يعتمد شيء من دين الإسلام على فئة مخصوصة أو على شخص بعينه ، باستثناء الرسول الكريم على أنه كان الملتقى للوحي والمبلغ له . فكيف عاملت الشريعة هذا الشخص بعينه ؟ لقد حرّمت عليه على أكل الزكاة كها حرمت عليه أكل الحرمة عليه أكل الزكاة على الساجد فإن المذاهب الأربعة متفقة على والصدقة على آله أيضا . أما أمكنة العبادة في الإسلام وهي المساجد فإن المذاهب الأربعة متفقة على أنه لا يجوز صرف الزكاة حتى لبناء المساجد أو صيانتها ، بل ينبغى عمارتها من غير أموال الزكاة "

وهذا الباحث ـ شأنه شأن أي كاتب آخر في موضوع الزكاة اليوم ـ مدين فكريا للعلامة د.يوسف القرضاوي على كتابه الفذ الجامع : فقه الزكاة .

انظر الحواشي والمراجع في نهاية البحث.

<sup>(\*)</sup> دكتور في الاقتصاد والاحصاء، وأستاذ الاقتصاد المشارك، جامعة الملك عبد العزيز ـ جدة. ويشكر الباحث الجامعة على تيسير اشتراكه في هذا المؤتمر، ويشكر د. نجاة الله صديقي ود. رفيق المصري على ملاحظاتها القيمة خلال اعدا البحث، ود. محمد على القرى على ملاحظاته على الصياغة الاخيرة للقسم (٥) من البحث. نها يشكر بعض المشاركين في المؤتمر على تصويبات اقترحوها أثناء المناقشة وأخذ بعدد منها في هذه الصيغة المنقحة، ويخص بالذكر د. عبد الستار أبو غدة والاستاذ عبد الرحمن عبد الحالق ود. محمد كرم على ود. نور الدين عتر.

ففي منظور التاريخ الاقتصادي للديانات ، تبدو الزكاة اعجوبة اقتصادية ، من حيث انها تكليف مالي ديني الزامي يقصد \_ بالدرجة الاولى \_ نقل بعض الدخل والثروة من الاغنياء إلى الفقراء . بينها الواجبات المالية الالزامية في الديانات الاخرى هي اساسا لتمويل وظيفة الوساطة الدينية ، ولاعاشة رجال الدين ولعمارة وتشغيل المعابد(١) .

## دور الدولة في الزكاة :

ان جباية الدولة للاموال وانفاقها لها امر قديم تاريخيا قدم الدولة نفسها . لكن هدف الجباية كان ـ في احسن الاحوال ـ تمويل النفقات العامة للدولة . أما معونة الفقراء فكانت تتم اساسا بالمبادرات الفردية ومن خلال المؤسسات الدينية ورجالها .

وفي مقابل ذلك نلاحظ ان تشريع الزكاة في الاسلام يعهد إلى الدولة ، أو ولي الامر المسلم ، بدور بارز في جباية وانفاق الزكاة(٢) ، مع ان الزكاة لا تنفع الخزينة العامة للدولة في شيء .

ويجدر ينا ان نقف هنا متأملين علاقة الزكاة ببيت الزكاة . فقد و جاءت الشريعة ـ علي خلاف ما كان سائدا حين ظهورها ـ بمبدأ فصل بيت المال ( خزينة الدولة ) عن ملك الحاكم الاعلى . فمال الحزينة العامة هو من الامة واليها ، مرصود لمصالحها ، والامام امين مسؤول عن طريقة جمعه وصرفه في تلك المصالح العامة وادارتها ، وليس له فيه حق الا مرتبه المقرر لمعيشته بصورة معتدلة »(^) .

لكن الملفت للنظر تاريخيا ان الشريعة لم تكتف بفصل بيت المال عن ملك الحاكم ، بل فصلت ايضا اموال الزكاة عن بيت المال . ان استقلال ميزانية الزكاة عن ميزانية الدولة هو مبدأ هام جدا ، تميز به تشريع الزكاة (^مكرد) ، ويستلزمه تطبيق النص القرآني ، لانها تجبى من اموال معينة وتصرف في مصارف حصرية حددها القرآن الكريم . وكان استقلال ميزانية الزكاة ظاهرا في السيرة النبوية وعمل الخلفاء الراشدين وهو مبدأ مقرر في الفقه ، ويعني انه ليس للامام سلطة التصرف في مال الزكاة الا في مصارفها المحددة . أما بيت المال العام فيتصرف فيه باجتهاده في مصالح الجماعة عموما . وبديهي ان استقلال ميزانية الزكاة فيه حماية وضمان للفقراء وسواهم من المستحقين لها .

## التحديد والوضوح في تشريع الزكاة :

ان الوضوح والتفصيل في تشريع الزكاة هو من سماتها الفريدة اذا قورنت مجا في الديانات الاخرى . وقد نوه بذلك العلامة ابوالحسن الندوي في كتاب والأركان الأربعة ، (ص ١٢٨ ـ ١٢٨) قائلا ما خلاصته : ان الانسان الذي اعتاد المنهج التشريعي الاسلامي في الكتاب والسنة والفقه يفاجأ بحيرة وشعور بالاخفاق اذا بحث عن مثل هذا القانون المعين المعلوم الحدود لفريضة الزكاة والصدقات ، في كتب العهد الجديد أو التلمود . فان كثيرا مما ورد فيها اشبه بوصايا عامة منه باحكام غقهية قانونية ، والتفاصيل التي تذكر محدودة جدا .

## سهم الغارمين في الزكاة:

« الغارم هو من لحقه غرم . اي دين ثقيل لازم بسبب غير المعاصي ، وليس لديه مال من اي نوع كان يمكن الوفاء به . فهذا يعطى من صندوق الزكاة كفاء حاجته ، اي سداد دينه ، سواء اكان غرمه في سبيل مصلحته الشخصية المشروعة ، أو مصلحة عامة . . ، (١) .

والمعلوم تاريخيا ان الاقوام السابقة ومنهم اليهود(١٠) والرومان وبعض عرب الجاهلية ، كانوا يبيحون استرقاق المدين المعسر ، فاذا بالاسلام يمنع ذلك ، بل يمنع حتى سجنه ، بل يجعل له حظا من الزكاة كفاية دينه . وهذا من فوائد الزكاة . ولم نسمع حتى اليوم في اي من انظمة الضمان الاجتماعي في العالم ـ رغم ان في تلك الانظمة الكثير بما يستحق الثناء ـ نظاما فيه نظير سهم الغارمين في الزكاة .

## حرب مانعى الزكاة:

ان اجماع المسلمين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام على حرب مانعي الزكاة ينبغي ان يوضع في اطاره التاريخي الصحيح لادراك اهميته .

فقد بين الحافظ ابن كثير (١١) انه: ( لما توفي رسول الله على ارتد كثير من الاعراب . . وانحاز إلى مسيلمة الكذاب بنو حنيفة وخلق كثير باليمامة . وارسل ( ابوبكر ) الصديق جيش اسامة لمحاربة الروم . فقل الجند عند الصديق ، وطمع كثير من الاعراب في المدينة وراموا ان يهجموا عليها . وجعلت وفود العرب تقدم المدينة ، يقرون بالصلاة ويمتنعون عن اداء الزكاة . . ( لكن ابابكر ابى ان يقبل منهم أو يوادعهم ) فرجعوا إلى عشائرهم فاخبروهم بقلة اهل المدينة ، واطمعوهم فيها » .

ثم اغاروا عليها فعلا بعد ايام ، كما توقع ابوبكر رضي الله عنه ، فخرج اليهم فقاتلهم بمن بقى في المدينة . ويبدو ان هذا كان اول قتال مع فئة مانعي الزكاة . وواضح ان مساومة الاعراب للصديق والصحابة على اعفائهم من الزكاة ابتدأت في وقت شديد الحرج ، كانت فيه المدينة المنورة نفسها مهددة عسكريا . لذا : « تكلم فريق من الصحابة مع الصديق في ان يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الايمان في قلوبهم . ثم هم بعد ذلك يزكون . فامتنع الصديق من ذلك واباه . . ( وقال ) . . ان الزكاة حق المال . والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » ( ابن كثير ، الموضع السابق ) .

ثم اتفقوا مع ابي بكر على قتالهم(١١) .

من الذي خرج لقتال مانعي الزكاة ؟ هل خرج الصعاليك ايقاتلوا الرأسماليين ؟ ان ما حصل يعتبر حدثا فريدا في تاريخ الانسانية ، وهو ان يخاطر مجتمع بوجوده فيدخل حربا لمصلحة فقراء

وضعفاء لم يكن لهم فيه وزن سياسي متميز ، وما كانوا ليفكروا أو ليقدروا على التشويش أو احداث القلاقل والاضطراب تأكيدا لمصالحهم .

#### نتيحة

يبدو تشريع الزكاة الاسلامي في منظور التاريخ الاقتصادي للحضارات والمجتمعات القائمة عند ظهور الاسلام تشريعا عجبا ، يحيد عن مجرى التطور العادي ، سواء في صفته الالزامية ، أو في تحديده التفصيلي ، أو خصائصه الاقتصادية ، أو في استخدامه للسلطة الاجتماعية في اعادة التوزيع من الاغنياء إلى الفقراء ، أو في عزله الصارم لمواد الزكاة عن مالية الدولة العامة .

والاعجب من ذلك ان هذا التشريع لم يتولد (شأن التشريعات المعاصرة للضمان الاجتماعي في الدول الصناعية ) نتيجة تعاظم القوة السياسية للفئات الاجتماعية المستفيدة منه ، وتهديدها الصريح أو الضمني للمجتمع ان لم يستجب لمطالبها . بل كان جزءا من نظام حياة متكامل أوحي إلى نبي أمي . وإذا كان القرآن الكريم معجزة بلاغية للرسول على ، فلا شك ان تشريع الزكاة يجب ان يعد معجزة اقتصادية .

# ٢ حصيلة الزكاة المكنة في اقتصاد معاصر:

كثيرا ما يجري التساؤل عما يمكن ان تبلغه حصيلة الزكاة في بلد ما ، لو ادى كل مسلم ما يجب عليه منها ، سواء على أمواله الظاهرة أو الباطنة . ومن المهم اقتصاديا الاجابة عن هذا التساؤل .

ونقدم في الجداول التالية التقديرات التفصيلية الوحيدة من نوعها التي توافرت لدينا عن حصيلة الزكاة الممكنة في اقتصاد معاصر . وهي لبلدين عربيين هما سوريا والسودان . اما الجدول الاول (عن سوريا) فقد احتسبناه قبل نحو عشر سنوات بالاستناد إلى احصاءات تفصيلية . واما الجدول الثاني (عن السودان) فاقتبسناه من بحث للدكتور محمد هاشم عوض اطلعنا عليه اثناء اعداد هذا البحث . وقد اضفنا الجدولين (٣) و (٤) لاعطاء الملامح الاقتصادية الرئيسية لكلا البلدين ، مما يسهل المقارنة والتحليل الاقتصادي .

وننبه القارىء إلى ان من غير المناسب تعميم نتائج الجدولين ، بل ينبغي النظر اليها على انها نتائج تقريبة اولية ، لا بد من تمحيص الافتراضات التفصيلية التي بنيت عليها (وبعض هذه الافتراضات شرعي وبعضها اقتصادي ، وهي مختلفة في الجدولين الاول والثاني). ثم مقارنتها بحسابات مماثلة لبلاد اخرى ، قبل تعميمها .

بعد هذه التحفظات نقول ، إن ابرز ما يستنتج من هذه التقديرات هو التالي :

أ ـ بلغت حصيلة الزكاة الممكنة حوالي ٣٪ من مجمل الناتج المحلي في سوريا عام ١٩٧١ و٦ر٣٪ في السودان عام ١٩٧١م وتقارب النسبتين لافت للنظر مما اعطانا بعض الثقة الاضافية في النتائج .

- ب. حصيلة الزكاة كبيرة نسبيا اذا قورنت بمؤشرات اقتصادية رئيسية اخرى ، فقد بلغت حينئذ في سوريا ١٨٪ من الاستثمارات الثابتة في تلك السنة ، كها عادلت ٢٠٪ من نفقات الميزانية العادية) باستثناء نفقات الدفاع والنفقات الاستثمارية ). وفي السودان بلغت ٢٨٪ من الاستثمار الاجمالي ( الثابت وغير الثابت ) لعام ١٩٨١(١٠٠ ، كها بلغت ٣٠٪ من نفقات الميزانية العادية ( تدخل في ذلك نفقات الدفاع لكن تخرج النفقات الاستثمارية )(١٠٠).
- جـ حصيلة الزكاة على الدخل تقارب حصيلتها على الثروة ( ٥٥٪ و٤٥٪ على التوالي في الجدول الأول). وهذه النتيجة تنسجم مع الجدول ( ٢ ) لو تم تعديله بحيث يشمل الزكاة على ارباح الانشطة الصناعية (١٠٠ ونستدل من هذا على ان الفكرة الشائعة بان الزكاة تستهدف الثروة فقط غير صحيحة. والصحيح انها تستهدف الثروة والدخل معا.
- د ـ يظن البعض ان اثر الزكاة اكثر ما يظهر في الاقتصاديات القديمة المعتمدة على الزراعة وتربية المواشي ، وانه يتضاءل كلما قلت الاهمية النسبية للقطاع الزراعي في الاقتصاد . ولا يبدو هذا الظن صحيحا في ضوء الجداول الاربعة ، اذ نلاحظ ان قطاع الزراعة في السودان يساهم بب ٣٨٪ من مجمل الناتج (الجدول ٤) بينها يساهم في سوريا بـ ٢٠٪ فقط (الجدول ٣) ومع ذلك فان حصيلة الزكاة بالنسبة لمجمل الناتج المحلي متقاربة في البلدين ، لان الانشطة الاقتصادية الاخرى التي ازدادت اهميتها النسبية وحلت محل الزراعة هي ايضا خاضعة للزكاة .
- هـ ان تجاهل الصور الحديثة من الدخل والثروة عند تطبيق الزكاة في المجتمعات المعاصرة يؤثر تأثيرا كبيرا على حصيلتها المتوقعة ( البند د من الجدول ١ ) . وعلى التحديد نرى ان مثل هذا التجاهل يخفض حصيلة الزكاة باكثر من الثلث .

## الجدول (١)\*

# هيكل حصيلة الزكاة الممكنة في سوريا عام ١٩٧١م

أ \_ مجموع حصيلة الزكاة المكنة = ٢٢٣ مليون ليرة سورية ، وتبلغ ٣٠٪ من مجمل الناتج المحلى بسعر السوق لتلك السنة .

ب ـ مصادر حصيلة الزكاة من الثروة والدخل:

٥٤٪ من الثروة والارباح على الثروة ( ويشمل هذا التقرير زكاة الفطر التي بلغت ٢ر٢٪ من
 حصيلة الزكاة .

٥٥٪ من الدخل الزراعي والصناعي ودخل العمل.

جـ مصادر حصيلة الزكاة بحسب النشاط الاقتصادي:

١٦٪ ناشئة من النشاط الزراعي .

٨٤٪ ناشئة من الانشطة غير الزراعية ، موزعة كما يلي :

٢٧٪ من الانشطة التجارية .

١٠٪ من المدخرات النقدية الداخلية ( لا تشمل مدخرات المغتربين في الخارج ) .

٣٦٪ من الانشطة الصناعية (الصناعات الاستخراجية والتحويلية).

١١٪ من دخل العمل.

د ـ مصادر حصيلة الزكاة بحسب مستندها الفقهى:

٦٥٪ مبنية مباشرة على الفقه الاسلامي القديم دون الاجتهاد في تطبيقه على الصور المستحدثة
 من الدخل والثروة .

من المعامل والمروق . ٣٥٪ مبنية على الاجتهادات التي رجحها الدكتور القرضاوي في شأن الصور المستحدثة من الدخل والثروة .

مصدر الجدول : محمد أنس الزرقاء، ١٩٧٦م بالانكليزية

# الجدول (٢) الجدول عام ١٩٨٢ م

- أ ـ مجموع حصيلة الزكاة ٦ر١٦٥ مليون جنيه سوداني ، وتبلغ ٦ر٣٪ من مجمل الناتج المحلي لتلك السنة .
  - ب ـ مصادر حصيلة الزكاة من الثروة ومن الدخل:

٦٥٪ من الثروة (تشمل زكاة الانعام وعروض التجارة والنقود ، ولا تشمل زكاة الفطر) .
 ٣٥٪ من الدخل (زكاة الزروع فقط) .

جـ مصادر حصيلة الزكاة بحسب النشاط الاقتصادى:

٦٢٪ ناشئة من النشاط الزراعي (زكاة زروع وانعام).

٣٨٪ ناشئة من الانشطة غير الزراعية . . وموزعة كما يلي :

٤ ٪ من عروض التجارة .

٩ / من المدخرات النقدية الداخلية .

٢٥٪ من المدخرات النقدية للمغتربين في الخارج.

(-) زكاة ارباح الانشطة الصناعية غير داخلة في التقدير.

(-) الزكاة من دخل العمل غير داخلة في التقدير.

#### مصدر الجدول:

مستخلص من بحث د. محمد هاشم عوض «الزكاة وموارد السودان الاقتصادية».

#### ملاحظات على الجدول:

لا تشمل تقديرات هذا الجدول أية زكاة على أرباح الانتاج الصناعي ولا على دخل العمل ، كما لا تشمل زكاة الفطر ، بينها هذه الثلاثة يشملها الجدول(١) . لكن بالمقابل يشمل الجدول (٢) تقدير زكاة مدخرات المغتربين النقدية في الخارج وهي كبيرة ، بينها الجدول (١) يستبعدها . لذلك نفترض أن الصورة العامة للتقديرات لن تختلف جوهريا لو أن هذا الجدول عدل لينسجم في شموله مع الجدول (١) .

# الجدول (٣) بعض ملامح الاقتصاد السوري لعام ١٩٧١م (١٣٩١هـ)

الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق ٧٤٤٨ مليون ليرة سورية منها حصة قطاع :

الزراعة ( نباتي وحيواني ) ٢٢ ٪

الصناعة والتعدين ٢٠ ٪

البناء والتشيد ٤٪

نقل ومواصلات وتجارة ومالية ٢٠ ٪

ایجارات وادارهٔ عامهٔ وخدمات ۲۶٪

المجموع ١٠٠٪

عدد السكان ١٤٥مليون نسمة.

المصدر: المجموعة الاحصائية السورية لعام

۱۹۷٤ م .

# الجدول (٤) بعض ملامح الاقتصاد السوداني لعام ١٩٨١ م (١٤٠١ هـ)

الناتج المحلي الاجمالي ، ٧٥٤٠ مليون دولار .

منها حصة قطاع :

الزراعة ٢٨٪

الصناعة ١٤٪

الخدمات ٨٤ ٪

عدد السكان: ٢ر١٩ مليون نسمة.

المصدر: تقرير التنمية الدولي لعام ١٩٨٣م (بالانجليزية ص١٤٨ و١٥٢).

(منها الصناعة التحويلية ٦ ٪)

# ٣ ـ موقع الزكاة بين نظام اعادة التوزيع في الاسلام

هناك وسائل أو نظم كثيرة أتت بها الشريعة ، وطبقت فعلا إلى جانب الزكاة خلال العهد النبوي وإبان الخلافة الراشدة ، وتؤدي جميعا ـ وان بدرجات مختلفة ـ إلى اعادة توزيع الدخل والثروة لمصلحة الفقراء منها(١١) :

- ١ ـ اشتراك جميع المواطنين ( من مسلمين وسواهم ، في أنواع من الثروة الطبيعية ) .
  - ٢ ـ منع الحمى الخاص.
  - ٣ ـ وجوب بذل الفاضل من الموارد الطبيعية المتجددة المملوكة للافراد٧١٠).
  - ٤ \_ وجوب بذل الفاضل من منافع رأس المال (كالماعون ، وحقوق الارتفاق).
    - ٥ \_ احكام الأرث .
      - ٦ ـ زكاة الفطر.
      - ٧ ـ الاضاحي .
    - ٨ ـ المنيحة من مختلف أنواع الثروة الانتاجية .
      - ٩ ـ احكام توزيع الفيء .
      - ١٠ ـ احكام توزيع الغنائم .
        - ١١- احكام الركاز.
      - ١٢ـ الاوقاف (الحبوس) الخيرية .
        - ١٣ نظام العواقل .
      - ١٤ حق الحصول على ضروريات الحياة .
      - ١٥ ـ نظام النفقات الواجبة بين الاقارب .
    - ١٦ ضمان بيت المال لحد ادنى من المعيشة لكل مواطن .
      - ١٧\_ الصدقة المطلقة .
        - 1۸- الكفارات.
      - ١٩ ـ وجوب تقديم بعض الخدمات مجانا .
        - ٢٠ تحريم الربا(١٨)

ان هذا العدد الكبير من النظم الاسلامية التي تؤدى إلى اعانة المحتاجين ، لا تترك مجالا للشك بان الزكاة \_ على عظيم شأنها في الشريعة حتى عدها الرسول عليه صلوات الله وسلامه من اركان الاسلام الخمسة \_ ليست الوسيلة الوحيدة الاسلامية لاعادة التوزيع لمصلحة الفقراء ، وبعبارة اخرى : ان الشريعة لا تعد الزكاة وحدها كافية في هذا المجال ، لذلك اردفتها بوسائل عديدة اخرى .

ان تعدد وسائل (أو نظم) اعادة التوزيع في الاسلام يدل منطقيا على امر اخر هو ان الشريعة تلاحظ ان المبالغة في الاعتماد على وسيلة واحدة أو وسائل قليلة له محاذير (نفسية أو اقتصادية أو شرعية) يمكن اجتنابها بتعدد الوسائل.

## ٤ المقاصد الكبرى الاقتصادية والاجتماعية للزكاة

للزكاة مقاصد رئيسية شرعت لتحقيقها ، ومن المهم جدا ان نتلمس هذه المقاصد ونحددها بما يمكن من الوضوح لان عليها المعول في تفسير الاحكام والاجتهاد فيها سكتت عنه النصوص . كها انها يجب ان تكون محل الاهتمام الاول لذوي الاختصاص ، كل بحسب اختصاصه . فالمقاصد الكبرى الاقتصادية يجب ان يعنى الاقتصاديون بتحليلها وتفصيلها . والمقاصد النفسية والاجتماعية يعني بها علماء النفس والاجتماع ، هكذا .

لكن للزكاة ايضا اثار جانبية فرعية متنوعة لا بد ان تنال حظا من الدراسة بشرط الا تطغى على المقاصد الاصلية فيها تناله من اهتمام ، وان لا يبالغ في التعويل عليها عند تفسير الاحكام أو الاجتهاد في القضايا المستجدة .

ان المصدر الاساسي للتعرف على المقاصد الرئيسية للزكاة هو النصوص الشرعية ودلالاتها المنطقية . وابرز مقاصد الزكاة فيها يبدو هي التالية :

## (أ) ـ تطهير المعطى وتزكيته :

هذا مقصد لعموم الصدقات ومنها الزكاة ، نص عليه القرآن العظيم بقوله ﴿خَذَ مَن أَمُوالْهُمَ صَدَقَة تَطْهُرُهُم وتَزكيهُم بِها﴾ (التوبة ١٠٣/٩).

وهذا المعنى قلما يتبادر إلى الذهن لو لم يرد صراحة في النصوص.

والتطهير غير التزكية . وقد فسر كثير من العلماء التطهير هنا بأنه تطهيرُ النفس من الشح (١١) وهذا صحيح . على ان للتطهير هنا معنى اقرب ، ورد في الحديث النبوي الشريف ، وهو ان اكتساب المال من الحلال قلما يصفو من الهنات والمخالفات ، فتكون الصدقة تطهيرا لذلك :

عن قيس بن ابي غرزة ان رسول الله ﷺ قال « يا معشر التجار ، ان البيع يحضره الحلف واللغو ، فشوبوه بالصدقة ،(۲۰) .

وبما يؤيد هذا المعنى للتطهير ، ما ورد في صدقة الفطر ، حيث وصفها ابن عباس رضي الله عنه بأنها د . . . . طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . . ، (١١) .

أما التزكية ، فمها تعنيه هنا : تنمية النفس بفعل الخير « بحيث يستحق في الدنيا الأوصاف المحمودة ، وفي الاخرة الخير والمثوبة » ( مفردات الراغب ) .

ان اكتساب العادات الحميدة بالممارسة ، وبمغالبة النفس عليها اول الامر ، هو مبدأ ورد في احاديث شريفة عديدة ليس هنا مقام تفصيلها . ومن تطبيقات هذا المبدأ في موضوعنا ان في اخراج الزكاة تعويدا على البذل والعطاء . ولا شك ان في ذلك تزكية ونماء للنفس . لذلك اكد العديد من علماء الشريعة ان من مقاصد الزكاة « التدريب على الانفاق والبذل »(٢٠) وتخليص النفس من عادة البخل التي هي في نظر الشريعة من مهلكات الفرد والمجتمع(٢٠) .

وكون البخل عن الانفاق العام من مهلكات المجتمع امر تؤيده المشاهدة والتحليل الاقتصادي . ومن مظاهره (أ) انخفاض مستوى الخدمات العامة وبالتالي ارتفاع تكاليف الكثير من النشاطات الاقتصادية (ب) وكذلك ارتفاع تكاليف جباية الاموال من المكلفين ، لان البخل يدفعهم إلى التهرب وعدم التصريح بما يجب عليهم اداؤه ، مما يقتضي زيادة تكاليف التحصيل على الجماعة .

وقد قصدت الشريعة ايضا بالزكاة تشجيع الاخرين على البذل والعطاء . وهذه هي حكمة قوله تعالى ﴿ ان تُبدُوا الصدقات فَنِعِمًا هي . . ﴾ ( البقرة ٢٧٠/٢ ) كما نص عليه كثير من المفسرين .

حتاما نقول: ان مما يؤكد اهمية التزكية بين مقاصد الزكاة ، بل مقاصد الشريعة عموما ، انها مما ورد في دعوة سيدنا ابراهيم عليه السلام لهذه الامة: ﴿ . . . ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم . . ﴾ (البقرة ٢٩/٢).

## (ب) تأليف القلوب:

نعلم بالاستنتاج ان هذا من مقاصد الصدقات كلها ومنها الزكاة . فثواب الصدقة اهدره الله تعالى اذا تبعها المن والاذى . . قال تعالى ( . . . لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى . . . الله تعالى البقرة ٢٦٤/٢) . والشريعة لا تبطل عملا بالمخالفة اليسيرة أو فوات بعض الشروط الفرعية ، بل تبطله بالمخالفة الجسيمة .

ويلاحظ ان المقصد الاقتصادي من الصدقة (وهو إشباع حاجة المتلقي) يتحقق ولو تبعها المن والاذى . فاهدار الثواب حينئذ دليل على ان هدف تأليف القلوب ارجح في ميزان الشريعة . قال تعالى : ﴿ قُولُ مُعْرُوفُ وَمُغْفُرُةٌ خَيْرُ مَنْ صَدَقَةً يَتَبِعُهَا اذَى ﴾ (٢٦٣/٢) .

## (ج) ـ اشباع حاجة المحتاجين:

نقصد بالمحتاجين كل الذين يتلقون الزكاة بسبب حاجتهم ، وهم الفقراء والمساكين والرقاب والغارمون وابن السبيل . ومقصد الزكاة اقتصاديا هو نقل بعض الدخل والثروة من الاغنياء إلى هؤلاء الفقراء . ولهذا اوجز الرسول على الزكاة بقوله : « . . . تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم . . . » مع ان للزكاة مصارف غير دوي الحاجة لكن لهم النصيب الاكبر .

وحتى نأخذ فكرة عملية عها تستطيع الزكاة ان تفعله للفقراء في مجتمع معاصر ، نقرر اولا حقيقة احصائية عن توزيع الدخل في كثير من دول العالم اليوم مفادها :

ان افقر ١٠٪ من السكان يحصلون تقريبا على ٢٪ من الدخل الوطني(٢١) .

وقد وجدنا في القسم الثاني من هذا البحث ان الزكاة يمكن ان تبلغ ٣٪ من الدخل الوطني كل عام . فاذا افترضنا ان ثلثي حصيلة الزكاة يذهب للفقراء (بينها الثلث الباقي يصرف في مصارفها الاخرى) فهذا يعني ان ٢٪ من الدخل يمكن ان ينساب سنويا إلى الفقراء عن طريق الزكاة . فاذا جمعنا هاتين الحقيقتين معا وصلنا إلى النتيجة التالية :

ان نصيب الفقراء والمحتاجين من حصيلة الزكاة الممكنة كل سنة يسمح تقريبا بمضاعفة الدخل الذي يذهب إلى افقر ١٠٪ من السكان(٢٠٠).

وهذا لعمري انجاز عظيم في مكافحة الفقر، وتخفيف التفاوت بين الاغنياء والفقراء. كيف تكافح الزكاة الفقر؟

الفكرة الشائعة هي ان يُعطى الفقير من الزكاة ما يفي بكل أو بعض حاجاته الاستهلاكية . لكن د . القرضاوي بين ان هذه الفكرة غير دقيقة ولا تعبر عن موقف العديد من كبار الفقهاء . والذي رجحه \_ استنادا لادلة بسطها \_ وجوب التمييز بين نوعين من الفقراء(٢١) :

أ ـ من يستطيعون الكسب ولكن تعوزهم الاسباب كأدوات الصنعة أو رأس المال . فهؤلاء يعطون ما يسمح لهم بالاعتماد على انفسهم (وعدم الاحتياج إلى الزكاة مرة اخرى) . وبعبارة اقتصادية : يعطى امثال هؤلاء استثمارا (اصولا ثابتة أو رأس مال عامل) ليعملوا فيه ويستغنوا من دخله .

ومن اهم الصور المستحدثة في هذا الشأن : تدريب الفقراء على مهارات وخبرات تفسح امامهم فرص العمل الذي يستغنون به .

وقد يعترض البعض على جواز صرف الزكاة على صورة نفقات تدريب للفقراء ، بانه يخل بشرط تمليك الزكاة للفقير . لكني لا ارى هذا الاعتراض وجيها ، لاننا بتحملنا نفقات التدريب عن الفقير ، انما نملكه عمليا قسط الدراسة أو اجور المدرسين ، الخ . . .

ب ـ العاجزون عن الكسب: وهؤلاء يعطون كفاية نفقاتهم الاستهلاكية.

## (د) ـ الدفاع عن الامة ونشر الاسلام:

هذا المقصد من مقاصد الزكاة يستنتج مباشرة من تخصيص سهم (في سبيل الله) وسهم (المؤلفة قلوبهم) بين مصارف الزكاة . وواضح ان (العاملين عليها) ليسوا مقصدا من مقاصد تشريع الزكاة بل هم وسيلة تنفيذية لتحقيق تلك المقاصد .

#### ٥ بعض الآثار الفرعية للزكاة:

## ١/٥ منهج البحث في الآثار الفرعية للزكاة:

لقد شرعت الزكاة لتحقيق مقاصد كبرى اقتصادية واجتماعية ونفسية ذكرنا بعضها فيها سلف . لكن للزكاة ـ كأي تشريع رئيسي ـ نتائج واثار فرعية كثيرة .

ونظام الزكاة جزء من شريعة كاملة ، فلا ينبغي ان نحمله عبء تحقيق كل المقاصد الاقتصادية للمجتمع المسلم ، لان ذلك مهمة الشريعة كلها وليست مهمة الزكاة وحدها . حَسْب الزكاة ان تكون زكاة ، تحقق مقاصدها الكبرى المباشرة . فان ظهرت لها منافع اخرى ، فهذه نافلة وبركة اضافية .

وألخص فيها يلي بعض الآثار الاقتصادية الجانبية للزكاة على الاستهلاك والادخار والاستثمار (۱۲) وحفظ النقود (۱۲) معتمدا في الغالب على ما كتبه اقتصاديون مسلمون معاصرون ، ومضيفا مناقشات وتفصيلات محدودة (۲۹) وننبه إلى ان الاسلوب التحليلي الذي نعتمد عليه في اكتشاف اثر اقتصادي من اثار الزكاة هو ما يسمى في عرف الاقتصاديين ( التحليل السكوني المقارن » ويعني تقريبا في هذا المقام : مقارنة وضع اقتصادي مستقر لمجتمع لا يطبق الزكاة ، مع وضع جديد تطبق فيه الزكاة ، لكنه فيها سوى ذلك عمائل في متغيراته الاقتصادية للوضع الاول .

## ٥/٧- أثر الزكاة على الاستهلاك والادخار (٣٠٠)

يستهلك الافراد معظم دخلهم ويدخرون بعضه . ومجموع الاستهلاك والادخار يساوي الدخل بالتعريف الحسابي . فاذا ازداد الاستهلاك من دخل معين ، فلا بد ان يقل الادخار ، والعكس صحيح . ويلاحظ الاقتصاديون ان الميل الحدي للادخار (٢١) لدى الاغنياء هو اعلى منه لدى الفقراء . وبما ان الزكاة يدفعها الاغنياء ويتلقاها الفقراء الذين ميلهم الحدي للادخار ضعيف ، فان الاثر العام للزكاة يتوقع ان يكون زيادة الاستهلاك الكلي في الاقتصاد ، أي انخفاض الادخار الكلى .

على ان هذه النتيجة التي تبدو لاول وهلة صحيحة ، قد تعرضت لانتقاد دقيق ومفصل من قبل بعض الباحثين ، (٢٦) خلاصته :

- أ ـ ان كون الميل الحدي للاستهلاك عند ذوي الدخول المنخفضة اعلى منه عند الاغنياء ليس مؤكدا دوما . والدراسات الاقتصادية الوضعية لم تصل إلى رأي قاطع حول اثر اعادة توزيع الدخل على حجم الاستهلاك الكلى .
- ب ثم ان الزكاة كثيرا ما تنفق ليس على زيادة استهلاك النقير ، بل على تمويله برأس مال يعمل

- فيه ولا يستهلكه ، أي ان الزكاة في هذه الحالة تذهب إلى الاستثمار وليس إلى الاستهلاك (٢٣) .
- جــ ان ثلاثة من اصناف الذين يتلقون اموال الزكاة ( وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله ) لا يشترط فيهم الفقر ، وبالتالي لا يتوقع ان يكون ميلهم الحدي للاستهلاك اعلى دوما من دافعى الزكاة .
- د ـ ان الزكاة تؤدي إلى زيادة الحافز على الاستثمار ، وبذلك تزيد مستوى الدخل الكلي ومستوى التشغيل في نفس الوقت الذي تزيد فيه استهلاك الفقراء . ولا يمكن الجزم بأن (نسبة الاستهلاك إلى الدخل) الجديدة ستكون اعلى مما كانت عليه قبل تطبيق الزكاة .

اقول الاعتراضات (ب) و (ج) و (د) وجيهة في نظري ، وهي تستند إلى الافتراضات الاساسية للنموذج الكينزي في توازن الدخل ، وهو النموذج الذي بُني عليه القول بانخفاض الادخار الكلى بسبب الزكاة .

وهناك اعتراض آخر على القول بان الزكاة تخفض حجم الادخار الكلي<sup>(٢٦)</sup> ، خلاصته ان زيادة استهلاك الفقراء المتلقين للزكاة لا يستلزم ضرورة انخفاض الادخار ، لان هذه الزيادة في استهلاكهم يتوقع ان تزيد انتاجيتهم بتحسين مستواهم الصحي والغذائي خاصة .

اخلص من هذه المناقشة إلى القول بان زيادة الاستهلاك الكلي نتيجة تطبيق الزكاة هو أثر متوقع جدا ، كما ان زيادة الدخل الكلي عما كان عليه متوقعة ايضا بسبب تأثير الزكاة على الاستثمار وعلى انتاجية الفقراء المكتسبين . لذلك لا يمكن الجزم بما اذا كانت نسبة الاستهلاك الكلي ( والادخار الكلي ) إلى الدخل الكلي ستزداد ام ستنقص .

#### ٥/٣- اثر الزكاة على الاستثمارات الثابتة

تتشعب المناقشة في هذا الموضوع الهام لان فيه اراء فقهية متعددة . فلا بد من بحث الاثر الاقتصادي لكل رأي فقهي . وهناك ثلاثة اراء فقهية رئيسية في شأن الزكاة على الاستثمارات الثابتة (أو زكاة المستغلات كما سماها د . القرضاوي ) كالعمارات السكنية والات المصانع ، ووسائل النقل المعدة للايجار(٥٠٠) .

الرأي الاول: يُعفي قيمة هذه الاستثمارات وايرادها (غلتها) ايضا من الزكاة ، ما لم يدخر من دخلها مقدار يبلغ نصاب النقود ويحول عليه حول ، فيزكي تزكية النقود ( ٢٥٥٪ ) .

الرأي الثاني : يعاملها معاملة عروض التجارة (رأس المال التجاري) فيقوّمها مالكها كل عام ، ويضيف اليها ما ادخره من ايرادها ، ويزكي المجموع بـ ٥ر٢٪ شأن عروض التجارة . الرأي الثالث : يَطرح من ايرادها السنوي ما يقابل استهلاك رأس المال ، ويزكى «صافي

الايراد» فور قبضه زكاة بنسبة ١٠٪، أي يعامل ايرادَها معاملة المحاصيل الزراعية .

وقد انتصر لكل رأي من الاراء الثلاثة بعض العلماء المرموقين ، ودعموه بالججج ، وما زال في المسألة مجال واسع للتفصيل والترجيح الفقهي والاقتصادي والمحاسبي . ونرجو ان يستمر فيها النقاش للوصول إلى الصواب .

وقد ايد الرأي الاول اكثر الذين اشتركوا في اللجنة العلمية لمؤتمر الزكاة الاول في الكويت . واقوى حجة ادلوا بها فيها اذكر في مخالفتهم للرأي الثالث ، هي ان المذاهب الاربعة لم تأخذ به(٢٦) على الرغم من وجود مستغلات (كالبيوت المعدة للايجار ، والخانات والحمامات التي تؤجر وامثالها ) في عهود الاجتهاد الاولى . اما الرأي الثاني فلم يعرض أو يناقش في هذا المؤتمر .

وممن اخذ بالرأي الثاني من علماء العصر: العلامة ابوالاعلى المودودي رحمه الله ، لكنه يقصر تطبيقه على المستغلات المعدة للايجار ، (دون الاصول الثابتة في المصانع) . على إن رأي المودودي في هذا الموضوع يكتنفه بعض الغموض أو التردد (ر: فتاوى الزكاة للمودودي) . اما تطبيق الرأي الثاني على الاصول الثابتة في المصانع وامثالها بالاضافة إلى المستغلات المعدة للايجار ، فقد ذهب اليه بعض الاقتصاديين المتفقهين ، منهم د . محمد منذر قحف (في كتابه: الاقتصاد الاسلامي ، ص٠١١ ، ١٦٤ ، ١٢٠ ، لكنه لم يفصل حجته فقهيا ) ود . رفيق المصري (في بحث فقهي غير منشور يرجح فيه الاخذ بالرأي الثاني او الثالث ، دون الاول ) .

وممن اخذ بالرأي الثالث من فقهاء العصر محمد ابوزهرة وعبدالوهاب خلاف رحمها الله تعالى ، حسبها بين القرضاوي في فقه الزكاة (ص ٤٥٧ ـ ٤٨٦). وقد انتصر القرضاوي لهذا الرأي وانتقد الرأي الاول باسهاب . كها ان الوالد حفظه الله قد فند مؤخرا هذا الرأي الاول ، وبين انه يتناقض مع مقاصد الزكاة اذ يعفي بعض الاغنياء منها (القرضاوي ، الموضع السابق ، ومصطفى الزرقاء : «جوانب من الزكاة . . . ») .

واهم حجة قدمت في نقد الرأي الاول فيها ارى هي انه يؤدي إلى نتيجة غريبة هي ان صاحب المستغلات الذي يستعمل ايرادها ، قبل ان يحول عليه حول ، ليشتري به مستغلات جديدة ، لا تجب عليه اية زكاة بحسب الرأي الاول ، ولو بلغت قيمة مستغلاته وايراداتها الملايين الكثيرة ، ومع ان تلك المستغلات مال نام غير مشغول بحاجات صاحبه الاصلية .

والقول بان هذه النتيجة الغريبة يمكن منعها لان شراء مستغلات جديدة خلال الحول يعد تهربا من الزكاة ممنوعا ، هو قول غير سديد فيا ارى ، بل الصحيح ان المبادرة إلى استخدام الايرادات المتحصلة خلال العام بالطرق الحلال (ومنها شراء مستغلات جديدة) هو تصرف تستحسنه الشريعة ، حتى لا تُترك الايرادات معطلة شهورا إلى ان يجين موعد الزكاة ، وهو ايضا تصرف يمليه الرشد لانه ينطوي على الاقتصاد في الموارد المالية وعدم تركها معطلة دون مبرر شرعى ولا اقتصادي .

ان هذه النتيجة الغريبة شرعا واقتصادا للرأي الاول لا تجعل النفس تطمئن اليه ، ويبدو الرأيان الاخران اقرب إلى الصواب ، والله سبحانه اعلم . على انني فيها يلي سأبحث في الاثار الاقتصادية المتوقعة لكل رأى على حدة ، على افتراض انه رأي شرعى مقبول .

## أثر الزكاة على الاستثمار بحسب الرأي الأول:

لا خلاف في وجوب الزكاة على النقود وعروض التجارة وارباحها (٢٧) ، بنسبة ٢٠٥٪ من القيمة كل سنة ، وعلى الاراضي الزراعية والاشجار المثمرة بنسبة ٥٪ ان كانت تسقى بجهد أو ١٠٪ ان كانت تسقى بماء السهاء . وهذا كله هو موضع اتفاق بين الأراء الثلاثة ، وفي ضوء ذلك ينتظر اقتصاديا بحسب الرأى الاول :

أ \_ أن يؤدي اعفاء الاستثمار في المستغلات الاخرى من الزكاة تماما (سواء على قيمتها أو على ايرادها) الى تشجيع هذا الاستثمار غير المزكى على حساب الاستثمارات المزكاة.

 ب يولد هذا الرأي حافزاً قوياً ضد الاحتفاظ بالنقود، ويشجع استثمارها وبخاصة في مستغلات غير مزكاة .

أما (أ) فهي نتيجة سلبية اقتصادياً لانها تثبط همة المستثمرين عن أنواع نافعة من الاستثمار الخاضع للزكاة وتشجع على حسابها أنواعاً أخرى من الاستثمارات ليست دوماً أولى من سواها بالتشجيع .

أما (ب) فتعد مزية إقتصادية .

# أثر الزكاة على الاستثمار بحسب الرأي الثاني:

يسوي هذا الرأي بين كل صور الاستثمار والاحتفاظ بالنقود من حيث انه يوجب الزكاة في قيمة الاستثمار مع ما تراكم من دخله بمعدل ٢,٥٪. وقد يتراءى لأول وهلة ان هذا الرأي لن يشجع الاستثمار ولن يثبط الاحتفاظ بالنقود ، لأن المكتنز سيدفع زكاة ٢,٥٪ عن نقوده ، كما انه سيدفع مثلها عن استثماره لو استثمرها . لكن الصحيح خلاف ذلك .

فالنقود في اقتصاد اسلامي لا يمكن ان تدر على حائزها أي دخل ما لم يستثمرها ( لأن إقراضها بفائدة محرم ) . ولا يرغب الفرد عادة أن يترك مدخراته تتآكل بالزكاة ، بل يريد المحافظة عليها على الاقل . والسبيل الوحيد أمامه لتحقيق ذلك هو الاستثمار . وخضوع الاستثمار أيضاً الى الزكاة ، تقابله حقيقة أخرى هي أن الاستثمار يدر في الغالب عائداً موجباً . لهذا فاننا نتوقع أن يؤدي الرأي الثانى الى :

- أ \_ توليد حافز على الاستثمار ، طالماً كان العائد المتوقع منه يتجاوز الصفر . (وننبه الى عدم صحة القول بأن الاستثمار سيتوقف ما لم يبلغ العائد المتوقع ٢,٥٪ أو يزيد . اذ أن أي عائد موجب مهما كان قليلًا هو أفضل من عدمه ) . وهذه النتيجة صحيحة في كافة القرارات الاستثمارية التي تُبنى على القيمة المتوقعة للعائد من الاستثمار (٢٠٠) . والحافز على الاستثمار في المستغلات ، سيكون هنا أضعف منه في الرأى الأول .
- ب تثبيط الميل لحفظ النقود ، أي تخفيض مستواه التوازني عها كان عليه قبل تطبيق الزكاة . وينبغي الانتباه الى أن حفظ النقود لا بد أن يبقى بقدر معين ، لانه يؤدي وظائف اقتصادية لا يمكن الاستغناء عنها ، ويشرحها الاقتصاديون عند بحثهم موضوع «الطلب على النقود» . وتثبيط حفظ النقود هنا ، ربما كان أضعف منه في الرأي الأول الذي يعفي بعض الاستثمارات (وهي المستغلات) من الزكاة فيزيد من كلفة الفرصة على من يكتنز النقود حنئذ .
- جــ وقد ظهر مؤخراً بحث مهم يناقش بالتفصيل بعض الآثار الاقتصادية ( لهذا الرأي الثاني ) ، على النمو والبطالة والاستثمار (٢٩٠ . ولا يتسع المقام لتلخيصه ، كما ان بعض مقولاته الاقتصادية تحتاج الى مزيد من الدراسة .

## أثر الزكاة على الاستثمار بحسب الرأي الثالث:

يشبه أثر الزكاة على الاستثمار وحفظ النقود بحسب الرأي الثالث ما ذكرنا في النتيجتين (أ) و(ب) وفق الرأي الثاني . لكن الحافز على الاستثمار وعدم حفظ النقد سيستمر حتى ولو كان معدل الربح المتوقع سالباً الى حد قليل ('') . ويمكن الاستدلال بسهولة على أن هذا المعدل السالب هو - , ٢ ٪ .

ذلك انه بحسب الرأي الثالث، تجب الزكاة بمعدل عشرة في المائة على الربح الصافي للاستثمار. فان لم يربح الاستثمار، أو ان خسر، لا تجب عليه الزكاة (كالارض الزراعية إن هلك محصولها). ولو أن المستثمر حفظ النقود ولم يستثمرها لوجب عليه اداء زكاتها على كل حال بمعدل ٥,٧٪. لهذا فان تفضيل الاستثمار على الحفظ سيستمر حتى يبلغ معدل خسارته المتوقعة ٥,٧٪. وهذه النتيجة تنطبق على القرارات الاستثمارية التي تبنى على القيمة المتوقعة للعائد (انظر الحاشية ٣٨).

وأهم ما يُرِد على هذه النتيجة ، بل على هذا الاسلوب من التحليل ، هو اعتراض أخلاقي (١٤) . فالاعتراض الضمني الكامن وراء هذه الحسابات ، هو ان الفرد يحاول تخفيض ما يدفعه من الزكاة الى أدنى حد ممكن . ولو سلمنا بأن هذا المنطق التجاري لا يخرج عن دائرة الحلال ، أليس فيه ما يخدش مكارم الاخلاق ، ويتجاوز حد الورع ؟ اليس الاجدر بالمسلم أن يفرح كلما

ازدادت الزكاة الواجبة عليه ، بدل ان يبحث عن الاساليب الذكية التي تخفضها .

ان هذا الاعتراض قد يصدق في مسائل أخرى ، لكنه هنا اعتراض غير وارد . لان المدخر في مسألتنا يقارن بين بديلين : أحدهما أن يحتفظ بنقوده \_ مع اداء زكاتها . وهذا البديل وان كان حلالا في رأي العديد من الفقهاء ، الا انه غير مستحب شرعياً ، وسيىء اقتصادياً . أما البديل الثاني : فهو أن يستثمر نقوده ، وهذا هو الاحب شرعاً والاحسن اقتصاداً . وكون الزكاة المدفوعة في هذا البديل هي أقل ، ليس عيباً . وما أحسن الدين والدنيا اذا اجتمعا .

نخلص مما سبق الى أن الأثار الاقتصادية المتوقعة للرأى الثالث هي :

- أ \_ توليد حافز على الاستثمار ، طالما كان العائد المتوقع منه يتجاوز (-٥, ٢٪) ، وذلك في كافة القرارات الاستثمارية التي تبنى على القيمة المتوقعة للعائد (راجع الحاشية ٣٨) . لكن الحافز على الاستثمار في المستغلات خصوصاً سيكون أقل مما يؤدي اليه الرأي الأول الذي يعفيها وايرادها من الزكاة .
- ب\_ تثبيط حفظ النقود الى درجة أكبر من الرأي الثاني ، لان الحافز على الاستثمار هو أقوى في الرأي الثالث .

والنتيجة التي نصل اليها من بحث أثر الزكاة على قرار الفرد بحفظ أو استثمار مدخراته هي : أن الزكاة \_ مهما كان الرأي الفقهي الذي نختاره \_ تشجع على تخفيض مستوى حفظ النقود وزيادة مستوى الاستثمار في الاقتصاد .

# ٥/٤ ـ أثر الزكاة على تخصيص الموارد وعلى تشغيلها:

ان أموال الزكاة التي يحصل عليها الفقراء وينفقونها على زيادة استهلاكهم ، ستصرف على السلع والخدمات الضرورية التي يطلبها الفقراء ، مما يزيد الطلب على هذه السلع . وبالمقابل فان الطلب على السلع الكمالية ( التي كانت ستنفق عليها بعض حصيلة الزكاة لو بقيت في يد الأغنياء ) سينخفض نسبياً . وهذا يعني ان عناصر الانتاج في المجتمع سيعاد تخصيصها بحيث تنقل \_ جزئياً \_ من انتاج الكماليات الى انتاج الضروريات (١٤) .

لكن يلاحظ أن السلع الضرورية للفقراء ، والتي يتوقع زيادة الطلب عليها نتيجة تطبيق الزكاة ، ليست سلعاً استهلاكية فقط ، بل منها سلع استثمارية تعطى لهم ليعملوا بها ، لهذا فان الطلب على هذه السلع الاستثمارية سيزداد أيضاً .

أما بالنسبة لتشغيل واستغلال الاستثمارات الثابتة بعداقتنائها ، فان الرأيين الأول والثالث (في ٣/٥ آنفاً) يعفيان من الزكاة من يملك أصلا ثابتاً لكنه يعطله ، كأن يكون عمارة فلا يؤجرها ، أو مصنعاً فلا يشغله ، اذ الأصل نفسه غير خاضع للزكاة وفق ذينك الرأيين ، كها انه معطل ليس له ايراد ليخضع للزكاة بحسب الرأى الثالث .

أما الرأي الثاني فانه يولد حافزا قويا جدا على تشغيل واستغلال الأصول الثابتة ، لأن مالكيها لا بد أن يؤدوا الزكاة عن قيمتها ولو كانت معطلة عن العمل لأي سبب . فهنا يعامل الأصل الثابت معاملة عروض التجارة والنقود ، التي يجب على التاجر تزكيتها ( ما دامت تبلغ نصاباً ) ولو لم يحقق منها أي دخل ، بل ان عليه تزكية ما بقي منها حتى لو خسر أكثرها ، ما دام الباقي منها يبلغ نصاباً .

#### ٦ ـ الزكاة والسياسة المالية:

#### ١/٦ ـ الزكاة وسياسة الاستقرار الاقتصادي

لا أكتم القارىء انني لم أتمكن من دراسة متعمقة لهذا الجانب من الموضوع بالقدر الكافي لابداء رأي محدد فيه . فأكتفي بمناقشة هدف واحد من أهداف السياسة المالية ألا وهو : التأثير على مستوى الانفاق الكلي في الاقتصاد لتخفيف التقلبات الاقتصادية ودورات الركود والتضخم (٢٠٠٠) .

ولا بد من التمييز بين السياسة والنظام ، فالنظام يتصف بالثبات بينها السياسة تستجيب للاحداث المتقلبة بزيادة وانقاص بعض المتغيرات ، أو التوقف عن أمر والبدء بآخر . والزكاة بهذا المعنى نظام ثابت في أصوله وأحكامه ، ونطاق الاجتهاد في الزكاة محصور في الامور المستجدة التي لا نص فيها ، ومتى استقر الاجتهاد في مسألة معينة ، التحق بالنظام . اذ لا يمكن أن نقول بتغيير الاجتهاد كلها تقلبت الاحوال الاقتصادية . فهل يمكن والحالة هذه أن تكون الزكاة جزءا من السياسة المالية لمجتمع مسلم ؟ يغلب على الظن أن ذلك غير ممكن الا في نطاق ما وكلته الشريعة الى رأي الامام المسلم ( ولي الأمر ) في جبابة الزكاة وانفاقها . ولا بد من تتبع ذلك بالتفصيل في فقه الزكاة ، لاستخلاص المجالات التي للامام فيها أن يزيد أو ينقص حصيلة الزكاة أو توقيت صرفها ، أو شروط استحقاقها ، لكن العديد من الاقتصاديين المسلمين يرون ابتداء ان معدلات الزكاة والاموال التي تخضع لها وأصناف مستحقيها ، هي أمور تتصل بنظام الزكاة وليست أدوات قابلة للتعديل بحسب مقتضيات السياسة المالية (4).

ومن الامثلة المهمة جداً في نطاق السياسة المالية ، مما وكلته الشريعة لرأي الامام ، جواز تعجيل اداء الزكاة على الثروة (كالماشية والنقود وسلع التجارة) لحولين أو أكثر ، وذلك في أكثر المذاهب (منه والادلة الواردة في ذلك تدل على طلب الامام ورضا المالك بالتعجيل ، ولا بد من بحث ما اذا كان يحق للامام الالزام بتعجيلها .

أما تأخير جباية الزكاة لمصلحة يراها الامام (كما فعل عمر رضي الله عنه عام الرمادة) فهو مذهب أحمد وأبي عبيد (راجح فقه الزكاة ص٨٢٨\_٨٢٨).

وقد سلف القول بأن الزكاة يمكن أن تعطى للفقير المكتسب بصورة استثمار حقيقي يعمل فيه ويستغني به . وهذا يُفسح المجال لولي الامر ان يتخير \_ بحسب مقتضيات السياسة الاقتصادية \_ نسبة أموال الزكاة التي تذهب الى الاستثمار أو الاستهلاك(٢١) وكذلك أنواع وقطاعات الاستثمار التي

تصرف فيها أموال الزكاة . على أن هذا أقرب أن يكون سياسة تنمية من أن يكون سياسة مالية .

ومن الامور التي تحتاج الى بحث دقيق ليرى ما اذا كانت تقع شرعاً في نطاق السياسة المالية المتروكة لولي الامر: نصاب الزكاة ، وشروط استحقاق تلقي الزكاة . وكذلك ما اذا كان يحق لولي الامر أن يؤجل انفاق بعض حصيلة الزكاة على مستحقيها ، بقصد تخفيض الطلب الكلي في أوقات التضخم(١٧) .

ومن الاقتراحات التي تبدو مباحة شرعاً لكن تحتاج الى مزيد من المناقشة اقتصادياً: جمع الزكاة عينياً (بصورة سلع لا نقود) ممن تجب عليهم ، وتوزيعها عينياً على مستحقيها ، وذلك في أوقات الكساد الاقتصادي . وهذا يؤدي الى تخفيض المخزون السلعي لدى دافعي الزكاة ، وسد باب الادخار أمام آخذي الزكاة (١٠٠٠) . لكن من مشكلات تطبيق هذا الاقتراح تكاليف جباية وحفظ وتوزيع الزكاة عندما تجبى بصورة سلع لا بصورة نقود .

#### حواشي البحث:

- ١ ) اعتمدت في هذا القسم من البحث عل بحثي و الزكاة عند شاخت والقراض عند يودوڤيتش ، والمبين في قائمة المراجع .
  - ١ مكرر) للتفصيل (راجع فقه الزكاة للدكتور القرضاوي ، ص٤٧-٥٠) .
- ۲) أنظر في تأكيد ذلك: ويسكنتزر، الموسوعة اليهودية، كلمة Tithe (ص١١٦٢-١١٥٦)، فانتج، الموسوعة الكاثوليكية، كلمة على المسلمة (ص٣٤٧)، وببر (ص١٤١ و٢٢٤)، هرشفيلد، موسوعة الدين والاخلاق، نفس الكلمة (ص٣٤٧)، وببر (ص١٤١ و٢٢٤)، هرشفيلد، موسوعة الدين والاخلاق، كلمة (Priesthood (Jewish)).
- ويؤكد باقر (ص١٧١) ان رجال الدين الزرادشتي في ايران القديمة كانوا يمثلون طبقة غية جداً بسبب ممتلكاتهم الواسعة والعرامات الدينية الني يستحصلونها وبعض الضرائب .
- عذه هي الصورة العامة ، وان اشارت بعض المراجع الى أن الكنيسة النزمت احيانا بتخصيص ربع دخلها لأغراض الصدقة . (راجع ديمونت ، موسوعة الدين والاخلاق ، مادة (Charity Almsgiving (Christian) ص٣٨٣) .
- ويرى بعض كبار كتاب تاريخ أوروبا الاقتصادي ان حظ الفقراء من الاموال التي كانت تجبيها الكنيسة كان نسبياً بينها كان رجال الدين كثيراً ما يعيشون عيشة مترفة . (أنظر : سيبولا ، ص17 وبوستان ص٧٧ه و٦٧١) .
  - أقول أن من يتاح له أن يرى ما في الفاتيكإن حالياً يميل الى الاعتقاد بأن رجال الكنيسة ، هناك على الاقل ، لا يمكن وصفهم بالنقشف .
- إنظر: ويبر (ص٢٢٤)، هوشفيلد، موسوعة الدين والاخلاق، كلمة (Priesthood (Jewish وبخاصة الفقرتين ٢ و٤ (ص٣٢٤-٣٢٤).
   وانظر وقائع ومراجع أخرى عن زيادة عدد الرهبان وعن بذخ رجال الكنيسة في كتاب (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) للعلامة أبي الحسن الدوي (ص٢٤٩).
  - ٥ ) فقه الزكاة للقرضاوي ص٦٤٤ ، والمغني لابن قدامة ٤٩٧/٢ .
  - ٦ ) سبق الى تجلية هذه الحقيقة ، الاستاذ الندوي في الأركان الاربعة ص١٣٠-١٣٢ .
    - ٧ ) للتفصيل ، راجع فقه الزكاة للقرضاوي ص٧٥٧ وما بعدها .
      - ٨) المدخل الفقهي العام للزرقاء (٩/١) فقرة (٢١/١).
    - ٨ مكرر) حتى ان بعض المستشرقين نوهوا به ، مثل كولسون ص١١٤٢ .
- ٩) نقلاً عن و نظام التأمين وموقعه . . ٤ للزرقاء ص٣٨٥ . وانظر ايضاحاً أوسع حول أهمية سهم الغارمين وأهدفه في الاسلام في و دور الزكاة في علاج المشكلات . . ٤ للقرضاوي ص٢٥٠ـ٢٥٤ .
  - انظر الموسوعة البريطانية ، طبعة ١٩٧٠م ، كلمة Slavery (ج٠٠ ، وخصوصاً ص١٢٨ و١٣٠) .
    - ١١) البداية والنهاية لابن كثير (٣١١/٦-٣١٤) .
- ١٢) وانظر في بيان أصناف أهل الردة ومانعي الزكاة ما أورده العلامة الندوي في الاركان الاربعة (ص١٣٦ـ١٣٨) نقلاً عن نيل الاوطار للشوكاني
   (١٩/٤) ١٩٠٤) . وانظر أيضاً المغني لابن قدامة (٤٢٩/٢٠) .
- ۱۳) قدر تقرير التنمية الدولي لعام ۱۹۸۳م (الطبعة الانكليزية ، ص١٥٦) اجمالي الاستثمار في السودان لعام ۱۹۸۱ بـ۱۳٪ من مجمل الناتج . وقدر د. عوض حصيلة الزكاة الممكنة بـ٣٫٦٪ من مجمل الناتج (عام ۱۹۸۲م) فيكون ٢٠,٣+٣١=٢٨٪ .
- ١٤) استنتاجاً من تقديرات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ١٩٨٢ (ص١٤٨) للاستهلاك الحكومي واجمالي الناتج المحلي في السودان لعام ١٩٨١م .
- ١٥) بلغت مساهمة الانشطة الصناعية (صناعة وبناء وتشييد) ٢٠٪ من الناتج المحلي السوري (الجدول رقم ٣) وقدمت ٣٦٪ من حصيلة الزكاة في سورية
   (الجدول ١) . لهذا نتوقع ان القطاع الصناعي السوداني الذي ساهم بـ١٤٪ من الناتج (الجدول ٤) لو أخذت زكاته بالحسبان لزادت عل ١٤٪ من حصيلة الزكاة في السودان ، ولارتفعت نسبة الزكاة من الدخل في السودان من ٣٥٪ (كما هي في الجدول ٢ الان) ، الى أكثر من ٥٠٪ .
  - ١٦) للتفصيل ، راجع محمد أنس الزرقاء و نظم التوزيع الاسلامية . .
  - ١٧) الفاضل نعني به هنا ، ما كانت منفعته وتكلفته (حدياً) ضئيلة أو معدومة بالنسبة لباذل الفضل .
- ١٥ التمويل بالقروض الربوية (خلافاً للتمويل بالمشاركة ) يؤدي اقتصادياً الى زيادة تركيز الثروة بيد الأغنياء . للتفصيل انظر : صديقي (١٤٠٣هـ)،
   ص٨ـ٩ و٢١ ، وشابرا ، ص١٣-١٢ و١٠-١٨ ، والزرقاء في نظم التوزيع ص٣٧ .
  - ١٩) راجع : فقه الزكاة للقرضاوي ص٧٥٨ـ٨٥٨ ، والقاسمي ص٤٤ ( نقلًا عن الغزالي في الاحياء ) .
  - ٢٠) أخرجه ابن ماجة (تحقيق الاعظمي ، الحديث ٢١٦١ ، حيث أشار الى تخريج الترمذي وابي داود والنسائي) .
    - ٢١) أنظر تخريج هذا الاثر وتفصيل هذا المعنى عن صدقة الفطر في فقه الزكاة للقرضاوي ص٢١-٩٢٢. .
- ٢٢) راجع : فقه الزكاة للقرضاوي ص٨٥٩ وما يليها ، والقاسمي ص٢٧١ نقلًا عن الاحياء للغزالي ، وتفسير الرازي لقوله تعالى ﴿ . . . وتثبيتاً من أنفسهم . . . ﴾ (البقرة٢/٣٦٥) .
  - ٢٣﴾ أنظر ذلك في مختصر تفسير ابن كثير لقوله تعالى ﴿ وانفقوالهي سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة . . . ﴾ (البقرة ٢/١٩٥) .
- ٢٤) ليست نسبة الـ٧٪ ثابتـة في أية دولة ولا عامة في مختلف دول العالم ، لكنها قريبة من واقع كثير من الدول النامية والصناعية . فعل سبيل المثال بلغ الوسط الحسابي (غير المرجع) لهذه النسبة في ١٧ دولة (منها المانيا واليابان والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة وبنفلاديش ومصر وماليزيا والباكستان رتونس وتركيا) ٢٠,١٥٪ (راجع : عفوظ أحمد ص٣١٥ وهو يستمد بياناته الاحصائية من جين S. Jain) .

- ٢٥) نحن بالطبع لا نقول بقصر الزكاة عل أفقر ١٠٪ ، ذلك ان الفقراء بالمعيار الشرعي قد يتجاوز عددهم ١٠٪ من السكان ، لكننا اخترنا التعبير عن أهمية
   الزكاة في مكافحة الفقر بعبارة سهلة ومحددة .
  - ٢٦) القرضاوي ، و دور الزكاة . . . ، ص ٢٤٧-٢٤٦ .
  - ٧٧) نقصد بالاستثمار هنا : اجمالي الاستمار الثابت ، ويميزه الاقتصاديون عن الاستثمار في المخزون السلعي (عروض التجارة) .
- ٢٨) عزفنا عن تعبير ه اكتناز النقود ، وعبرنا بـ ه حفظ النقود ، لان الكنز ورد في بعض الأثار بمعنى خاص هو المال الذي لم تؤد زكاته (مختصر تفسير ابن كثير ،
   الأية ٢٤/٩) ، بينها المقصود اقتصادياً حفظ النقود لاي سبب ولو أديت زكاتها .
- ٢٩) انظر : صديقي (١٩٨١ بالانكليزية) ، ص٦٦-٦٣ ، هو يحيل عل عدد ممن كتبوا في هذا الموضوع ويلخص مقولاتهم ، وانظر أيضاً : أكرم خان ص١٤٧-١٥٥ لحلاصة أوسع مع احالات أخرى .
- ٣٠) أوسع مناقشة اطلعت عليها في هذا الموضوع هي في الاقتصاد الاسلامي لمنذر قحف ص ١١٠-١٣٠ . وانظر أيضاً : عفر (ص١٨٠-١٨٢) ومتولي (صـ٨٣.).
  - ٣١) يعرف الميل الحدي للادخار بانه النسبة التي تدخر من الوحدات الأخيرة من الدخل .
  - ٣٢) د. أحمد فؤاد درويش ود. محمد صديق زين : و أثر الزكاة على دالة الاستهلاك . . . ي .
- ٣٣) هذا ما نؤكده أيضاً قحف (ص١٢٤) والجارحي «نحو نموذج كلي . . (بالانكليزية) ، ويحسن الانتباه الى أن هذه الملاحظة لا تتنافى مع القول بأن الاستهلاك اللاحق ، للفقراه الذين زودتهم الزكاة برأسمال ، سوف يزداد ، لكن دخلهم سيزداد أيضاً ، بما يجعل النسبة الجديدة بين الاستهلاك والدخل مجهولة ، فقد تزيد عما سبق وقد تقل .
- ٣٤) بحسب رأي د. نجاة الله صديقي في محادثة شفهية . والاحظ ان هذا الاعتراض لا ينطبق الاعل الفقراء القادرين على الكسب ، دون العاجزين عنه .
  - ٣٥) انظر تفصيلًا ممتازاً لهذا الموضوع في فقه الزكاة للقرضاوي (ص٤٥٦-٤٨٦) .
- ٣٦) لبس هذا القول على اطلاقه ، اذ نقل د. القرضاوي في فقه الزكاة (ص٤٦٠ ٤٦٨٤ و٤٧٤) عن الامام أحمد وسواه أقوالًا بوجوب الزكاة في الحلي اذا أعدت للكراء . كها نقل المودودي في فتاوي الزكاة عن أبي عبيد (في الأموال تحقيق هراس ص٤٦٦) قول من قال بتزكية الابل التي تكرى للمجج .
  - ٣٧) بين د. القرضاوي إن معدل زكاة الانعام يؤول تقريبا الى ٢,٥٪ (راجع : فقه الزكاة ص٢٣٧).
- ٣٨) هذا الشرط ضروري لاننا لم ناخذ بالحسبان كراهية المخاطرة Risk Aversion وتبين الابحاث الدقيقة في نظرية المنفعة المتوقعة ، ان من الصحيح بناء
   القرار الاستثماري على الفيمة المتوقعة طالماً كان مقدار الاستثمار لا يشكل الا نسبة ضئيلة من ثروة متخذ القرار .
- ٣٩) باسل النقيب : و النمو والبطالة والتضخم وجوانب من الاقتصاد الاسلامي ، مجلة النفط والتعاون العربي ، ١٩٨١م . وهو يفترض ضمناً تطبيق الزكاة وفق هذا الرأي الثاني .
- ٤٠) د. مختار منولي و التوازن العام . . . ، ص ١٥ـ١٥ ، ان نتيجة منولي بالصيغة التي عبر عنها هو ، ظهر لي فيها خطأ طفيف اذ تعطي معدلا سالبا هو - ٨٠,٧٪ ، لكن الصحيح ما ذكرناه أعلاه من أن المعدل السالب هو - ٧,٠٪ .
  - ٤١) هذا رأي د. عبدالرحمن يسري أحمد ، في مراسلة خاصة .
- ٤٢) نوه بهذه الفكرة عدد من الاقتصاديين منهم د. حسن الزمان ، في بحث قدمه الى المؤتمر العالمي الاول للاقتصاد الاسلامي ، ود. صديقي (١٩٨١م) ص٦٢ ، قحف (بالانكليزية) ص١٣٥ .
- ٤٣) من الامور المهمة الجديرة بالبحث: استخلاص المبادىء المالية العامة التي تدل عليها أحكام الزكاة . وقد كتب في هذه الرسالة عدد من الباحثين عند المقارنة بين الزكاة والضرائب . انظر : فقه الزكاة القرضاوي ، ص٩٩٣ وما يليها ، ود. عاطف السيد : « فكرة العدالة الضريبية . . . » ود. عابدين سلامة و التحليل المالي للزكاة . . . » ( بالانكليزية ) .
  - ٤٤) انظر : ضياءالدين أحمد ورفاقه ومقدمة ، ص١٧ (بالانكليزية) .
    - ٤٥) فقه الزكاة للقرضاوي ، ص٨٢٣ .
  - ٤٦) انظر في ذلك : د. منذر قحف و السياسة المالية . . . » (بالانكليزية) ص١٣٥ .
- ٤٧) طرح هذه الفكرة على كرم خان في : و التضخم والاقتصاد الاسلامي ، (بالانكليزية) ، لكنها لم تحظ بالقبول ، وأهم ما يرد عليها هو ان الزكاة شرعت لسد حاجة الفقراء ، فلا يصح حجبها عنهم ، ولو بغرض مكافحة التضخم (راجع : ضياءالدين أحمد ورفاقه : ومقدمة») ص١٧ .
  - ٤٨) قحف : والسياسة المالية . . . و ص١٣٥ (بالانكليزية) وانظر نقد هذه الفكرة في ص١٧ و١٤٣ من المرجع نفسه .

#### مراجع عربية :

- ابن قدامة ، أبومحمد عبدالله : المغنى . القاهرة : مكتبة القاهرة ، ١٣٨٨هـ(١٩٦٦م) . بتحقيق د. طه الزيني .
- ابن كثير، الحافظ أبوالفداء الدمشقي : البداية والنهاية . الطبعة الثانية ، بيروت : مكتبة المعارف ودار الفكرة ، ١٩٧٧م .
- ابن كثير ، الحافظ أبو الفداه الدمشقي : مختصر تفسير ابن كثير . احتصار وتحقيق محمد علي الصابوني . ط٧ . بيروت : دار القرآن الكريم ، ١٤٠٢هـ (١٩٨١م) .
- ابن ماجة (الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد الغزويني) : سنن ابن ماجه . تحقيق : محمد مصطفى الاعظمي . الرياض: شركة الطباعة العربية السعودية .
   ط أولى ١٤٠٣ هـ (١٩٨٣م) .
- -- الاقتصاد الاسلامي: بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الاول للاقتصاد الاسلامي. د. محمد صقر (عور) المركز العالمي لابحاث الاقتصاد الاسلامي. جامعة الملك عبدالعزيز . جدة ١٤٠٠هـ (١٩٨٠م).
  - -- باقر، طه، ورفاقه : تاريخ ايران القديم ، بغداد جامعة بغداد ١٩٧٩م.
    - جامعة الدول العربية : التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، ١٩٨٢م .
- درویش ، د. أحمد فؤاد ود. مجمود صدیق زین : و أثر الزكاة على دالة الاستهلاك الكلي في اقتصاد اسلامي ، بحث منشور مجلة و أبحاث الاقتصاد
   الاسلامي ، ـ العدد الاول ـ المجلد الثاني ـ صیف ۱۹۸۶م ، ص۲۰۵۹م ، ص۳۰۵۹م .
- الزرقاء ، مصطفى : وجوانب من الزكاة تحتاج الى نظر ففهي جديد . مجلة أبحاث الاقتصاد الاسلامي ، جدة : المركز العالمي لايحاث الاقتصاد الاسلامي العدد الثاني ـ المجلد الاول ـ شناء ١٤٠٤هـ (١٩٨٤م) . ص٣٦\_٩٢ .
- الزرقاء ، الشيخ مصطفى أحمد (١٣٩٦) : و نظام التأمين : موقعه في الميدان الاقتصادي بوجه عام وموقف الشريعة الاسلامية منه ع بحث مقدم الى المؤتمر
   العالمي الاول للاقتصاد الاسلامي ، ١٣٩٦هـ (١٩٧٦) منشور في الاقتصاد الاسلامي .
- الزرقام، مصطفى أحمد : المدخل الففهي العام : الجزء الاول (طائامنة) دمشق : مطبعة الحياة، ١٣٨٤هـ (١٩٦٤م) . والجزء الثاني (طاسابعة) دمشق : مطبعة الجامعة السورية ١٣٨٣هـ (١٩٦٣م) . (من سلسلة : الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد) .
- الزرقاء ، مصطفى أحمد : نظام التأمين : موقفه في الميدان الاقتصادي بوجه عام وموقف الشريعة الاسلامية منه ۽ بحث منشور في كتاب الاقتصاد الاسلامي ، جامعة الملك عبدالعزيز (١٤٠٠هـ-١٩٨٠م) الاسلامي ، جامعة الملك عبدالعزيز (١٤٠٠هـ-١٩٨٠م) ص ٢٧٣ــ١٤٥٥ .
- الزرقاء، محمد أنس، نظم التوزيع الاسلامية ، مجلة أبحاث الاقتصاد الاسلامي ـ المجلد الثاني العدد الاول ، صيف ١٤٠٤هـ (١٩٨٤م) ، ص١-٥١ .
- -- الزرقاء ، محمد أنس و الزكاة عند شاخت والفراض عند يودوڤيتش و فصل في كتاب : مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والاسلامية ، دراسة وتقويم ، سيصدر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ١٩٨٤م .
  - السيد عاطف: (فكرة العدالة الضريبية في الزكاة في صدر الاسلام). منشور في محمد صقر (عرر) المرجع المذكور.
- شابرا ، محمد عمر : ( النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد اسلامي ) . ترجمة عربية . منشور في مجلة اببحاث الاقتصاد الاسلامي ، جدة المركز العالمي
   لأبحاث الاقتصاد الاسلامي . العدد الثاني ١٤٠٤هـ (١٩٨٤م) .
- -- الشاطمي ، أبو القاسم ابراهيم بن موسى اللخمي : الموافقات . تحقيق ، محمد محيي الدين عبدالحميد . القاهرة : مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح . بدون سنة نشر .
- صديقي ، د. عمد نجاة الله : و لماذا المصارف الاسلامية ، ترجمة د. رفيق المصري . سلسلة المطبوعات بالعربية رقم ١٠ . جدة : المركز العالمي
   لابحاث الاقتصاد الاسلامي ، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م .
  - عفر ، د. محمد عبدالمنعم : النظام الاقتصادي الاسلامي ، جدة : دار المجمع العلمي ، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م .
- عوض ، محمد هاشم : ( الزكاة وموارد السودان الاقتصادية ) . بحث منشور في مجلة الفكر الاسلامي السنة الأولى ـ العدد الثاني ـ الخرطوم : ١٤٠٤/١٢هـ ـ ١٩٨٤/٩ ، ص٢٠-٧٣ .
  - القاسمي ، الشيخ جمال الدين : موعظة المؤمنين من أحياء علوم الدين (تحقيق عاصم البيطار) ـ دار النقائس ـ بيروت (١٤٠١ ـ ١٩٨١م) .
    - قحف ، د. محمد منذر : الاقتصاد الاسلامي ـ الكويت : دار القلم (۱۳۹۹هـ ـ ۱۹۷۹م) .
- القرضاوي ، د. يوسف (١٣٩٦) : و دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية ، بحث مقدم الى المؤتمر العالمي الاول للاقتصاد الاسلامي ، مكة المكرمة
   ١٣٩٦ ١٩٧٦م) منشور في: الاقتصاد الاسلامي .
  - القرضاوي ، د. يوسف : فقه الزكاة (ط/ثانية) بيروت : مؤسسة الرسالة ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م .
- الندوي ، السيد أبوالحسن على الحسني . الاركان الاربعة (الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج) في ضوء الكتاب والسنة مقارنة مع الديانات الاخرى
   (ط/الأولى) بيروت : دار الفتح (۱۳۸۷هـ ـ ۱۹۹۷م) .
- الندوي ، السيد أبو الحسن علي الحسني : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (ط/الرابعة) بيروت : الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظمات العلابية ، ودار القرآن الكريم (١٣٩٨هـ ــ ١٩٧٨م) .
  - النقيب ، باسل : و النمو والبطالة والتضخم وجوانب من الاقتصاد الاسلامي ، مجلة النفط والتعاون العربي ١٩٨١م .
  - المودودي ، السيد أبو الأعل : فغناءي الزكاة، (بحث مترجم من الأردية وسينشر بالعربية من المركز العالمي لأبحاث الأقتصاد الاسلامي .
- موكرجي ، بادال : (نموذج تحليلي كلي لنظام الزكاة في الاسلام) . ترجمة عربية منشور في مجلة أبحاث الاقتصاد الاسلامي . جدة : المركز العالمي لابحاث الاقتصاد الاسلامي ، العدد الأول (١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م) .

مراجع أجنبية Ahmad, Ausaf: أحمد ، أوصاف "A Macro Theory of Distribution in an Islamic Economy". Ahmed, M. أحمد ، محفوظ "Distributive Justice and Fiscal Monetary Economics in Islam" in Ariff, M. أحمد ، ضاءالدين Ahmed, Ziauddin et. al., (eds.): "Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam" Islamabad, Institute of Policy Studies, 1403 (1983). أحمد ، ضياءالدين Ahmed, Ziauddin et. al., (eds.): "Introduction" in Ahmed, Ziauddin et. al., eds. عارف ، محمد Ariff, Mohammed: "Introduction" in Ariff, M. Ariff, Dr. Muhammad (ed.) Monetary and Fiscal Economics of Islam: (Selected papers presented to an International Seminar held at Makkah, October, 1978). International Centre for Research in Islamic Economics, K.A.U., Jeddah, 1403H (1982). الموسوعة الكاثوليكية The Catholic Encyclopedia: C.G. Herbermann et. al., eds. London: The University Knowledge Foundation, Inc., 1907-1913. سيبولا Cipola, Carlo M.: Before the Industrial Revolution: European Society and Economy, 1000-17000. London: Methuen and Co. Ltd., 1976. كولسون Coulson, N. J.: "Bayt al-Mal" in "The Encyclopedia of Islam" (New edition), vol. 1. pp. 1142-43. Leiden: E. J. Brill and London: Luzac and Co., 1960 Dimont, C.T.: ديمونت "Charity, Almsgiving (Christian)", in Encyclopedia of Religion and Ethics. Encyclopedia Britannica الموسوعة البريطانية 1970 edition. Chicago, William: Benton, Publisher. Encyclopedia Judaica: الموسوعة اليهودية Jerusalem: Keter Publishing House. 1971.

Encyclopedia of Religion and Ethics: J. Hastings, ed., Edinburg: T. and T. Clarck, 1910.

Fanning, William H. W.:

Tithes' in The Catholic Encyclopedia.

Hirschfeld, H.:

"Priest, Priesthood (Jewish)", in Encyclopedia of Religion and Ethics.

هر شفلد

Jain. S.,

Size Distribution of Income: A Compilation of Data. World Bank, 1975.

جــين

Al-Jarhi, Mabid:

الجارحي ، معبد

"Towards and Islamic Macro Model of Distribution: A Comparative Approach", paper presented to 2nd International Conference on Islamic Economics. To be published in Journal of Research in Islamic Economics, Vol. II, No. 2 (Winter, 1985), Jeddah.

Kahf, M.:

قحف ، منذر

"Saving and Investment Functions in a Two-Sector Islamic Economy" in Ariff. M.

Khan M. A.:

"Inflation and the Islamic Economy: A Closed Economy Model" in Ariff. M.

خان ، م. أكرم

Khan, M. Akram:

Issues in Islamic Economics; Lahore; Islamic Publications Limited, April, 1983.

MacCulloch, J. A.:

"Tithes" in Encyclopedia of Religion and Ethics.

ماكولوك

Postan. M. M., ed.:

بوستان

The Cambridge Economic History of Europe, 2nd ed., Vol 1: The Agrarian Life of the Middle Ages. Cambridge: The University Press. 1966.

Salama, A. A.:

"Fiscal Analysis of Zakah with Special Reference to Saudi Arabia's in Zakah", in Arriff, M.

Siddiqi. M.N.:

صديقي ، محمد نحاة الله

"Muslim Economic Thinking. A Survey of Contemporary Literature". Jeddah, International Centre for Research in Islamic Economics. 1401 (1981).

Weber, Max:

ويبر

The Agrarian Sociology of Ancient Civilizations. (English translation by R. I. Frank).London: NLB,1976.

Wischnitzer, Mark:

**وی**سکنتز ر

"Tithe, General" in Encyclopedia, Judaica

World Bank:

البنك الدولي

World Development Report, 1983. Oxford University Press. 1983.

Zarga M. A.

الزرقا ، أنس (١٩٧٦)

"Macroeconomic Estimation of Potential Zakah Proceeds and their Relationship to Economic Development". Unpuplished paper presented to Symposium on Islam and Development, Association of Muslim Social Scientists. Temple University, Philadelphia, Pa., U.S.A., Rabi-II 1396H (April 1976).

## الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الحمدلله والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله وبعد ، ،

عندي ملاحظات سريعة ، أولها ملاحظة الدكتور محمد انس ، بالنسبة لترجيح الرأي الذي يقول ان اخذ الزكاة من صور الاستثمار الحديث كالعمارات والمستحدثات والبنايات ، وان الرأي الراجح فيها الذي رجحه الأستاذ القرضاوي وهو يأخذ به ، ترجيح هذا الرأي لمجرد انه يكثر من الزكاة ويكثر من نسبتها في الحقيقة هذا ترجيح بغير مرجح ، فأرجو الا تترجح الاراء الفقهية بالقضايا الحسابية ، لأن الرأي الفقهي لا يترجح لانه اكثر دخلا أو اقل دخلا ، والا معني هذا ان تكون الضرائب افضل من الزكاة ، لأن الضرائب يكن ان تدخل للدولة دخلا اكبر من الزكاة ، كذلك القول بان العلماء الموجودين هنا اكثرهم يؤيد هذا القول ، في الحقيقة هذا يحتاج إلى تحقيق وتدقيق لانه لم يحصل احصاء حتى نقول ان اكثر العلماء يؤيد هذا الرأي أو ذاك ، فهذه الاراء فيها نظر وما زالت محل بحث ، وتحتاج إلى ان نصل إلى رأي شرعي محدد في مثل هذه القضايا ، لأن الزكاة شرع ودين قبل ان تكون جباية أو تكون ضريبة ، فارجو التريث في هذه القضية قبل اعطاء رأي واضح وين أرى انه تعجل في غير محله في الوقت الحاضر ، وهناك عبارة جاءت في أول البحث أرجو ان ين أرى انه تعجل في غير محله في الوقت الحاضر ، وهناك عبارة جاءت في أول البحث أرجو ان ين البحث ، تقولون : وان كان في الإسلام من يصح تسميته رجل دين فهو واحد لا ثاني له الا وهو الرسول الكريم \_ عليه افضل الصلاة والسلام .

في الحقيقة ان هنا لوم على مسمى رجال الدين ، فقد ذكرتم في البحث ان العشور الموجودة في الديانات السابقة كانت موجودة لاعاشة رجال الدين وعائلاتهم والانفاق على الطقوس الدينية فهذا فيه سب لرجال الدين حتى ان هذا اللفظ إلى جانب انه لفظ غير اسلامي لا ادري كيف احببتم ان تخصوا فيه الرسول فقط \_ على مع ان الرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_ لا يتمثل باي رجل دين بأي جزء من مدلول هذه الكلمة ولا يدخل تحت مدلولها بتاتا .

هناك قضية اخرى جاءت أيضا اثناء البحث أرجو أيضا ان ينتبه اليها ، قلتم في النظر إلى تقييم اثار الزكاة ان الزكاة كأي تشريع رئيسي لها نتائج وانار فرعية كثيرة ، وقد علّمنا القرآن العظيم دروسا منهجية بليغة عن كيفية النظر الصحيح إلى النتائج لاي حكم شرعي ، وذكرتم هنا اننا لا ينبغي ان ننظر إلى الايجابيات فقط دون السلبيات واستدللتم على وجود بعض السلبيات في الاحكام ، واستدللتم بآية الخمر ﴿ قل فيها اثم كبير ومنافع للناس واثمها اكبر من نفعها ﴾ .

وأنا أرى هذا الاستدلال في غير موضعه تماما لأن في الخمر حكم شرعي معروف ولا شك هي عمل سيء ، فوضع هذه قياسا على الزكاة ، والزكاة لا شك انها خير كلها ولكن قد يكون هناك بعض التطبيقات الخاطئة ، والتي يتولد فيها آثار سيئة من التطبيق الخاطىء وليس من تشريع الله ، كذلك ذكرتم ان في الدرس الثاني من الحكم على الاحكام الشرعية الا نغالي حتى في المزايا الحقيقية للاحكام الشرعية : ﴿ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الله الحق ﴾ ، والحقيقة اننا اذا وصفنا الزكاة بما وصفها به الله تعالى من انها فريضة تزكي النفوس وكذا وكذا . : فلسنا مغالين فليس هناك غلو في مدح الزكاة وبيان فضلها ، وهذه الاية أرى انها في غير موضعها كذلك ، كذلك الحكم ان نكون قوامين لله شهداء بالقسط ليس في هذا المجال بتاتا لأن الذي حكم في الزكاة هو الله سبحانه وتعالى ، ولا نستطيع نحن ان نحكم على تشريع الله \_ تبارك وتعالى \_ هل فيه الجابيات وسلبيات ومدى كل منها ، فالحكم لله تعالى ولا معقب لحكمه .

هذه ملاحظات سريعة أرجو ان يتقبلها الصدر وان تراعى ان شاء الله .

## الأستاذ أحمد طه محمود:

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، ، ،

اعتقد ان البحث قد بنى على افتراض وجود الدولة الإسلامية لأن الزكاة كي تؤدي دورها كاملا بجب ان يكون الاقتصاد اسلاميا ، والزكاة لا تعمل بمعزل عن النواحي الاقتصادية الأخرى مثل تحريم الربا ومنع الاحتكار ، واذا رجعنا إلى البلاد الإسلامية الآن نجد كل اقتصادياتها مبنية وتعتمد في المقام الاول على المصارف الربوية ، بيد ان الاتجاه الحالي في كثير من البلاد اتجاه سليم وهو الاتجاه نحو المصارف الإسلامية والتي بنحمد الله اثبتت التجارب الحميدة جدواها ، فمثلا في السودان يوجد ثلاثة إلى أربعة بنوك اسلامية قائمة ، وهناك أربعة صدقت اخيرا اي حوالي سبعة بنوك ، وهناك خسة ربوية ما زالت الدولة تملكها والاتجاه قائم نحو اسلمة هذه البنوك بالاضافة إلى بعض البنوك الأخرى ، الاسئلة التي تدور في غيلتي وأرجو من الدكتور ان يجيب عنها هي اننا نريد معرفة الاثار المترتبة على احلال البنوك الإسلامية مكان المصارف الربوية الأخرى وتطبيق الزكاة تطبيقا كاملا ، هل تعني افلاس البنوك القائمة ؟ بمعنى ان تحريم الربا واقامة شرع الله يمنع التعامل أيضا لقيام الدولة الإسلامية ، ولكنني ادفع لك فقط رأس المال الموجود ، هل يعني هذا افلاس البنوك القائمة ؟

السؤال الثاني : اذا سلمنا بذلك فسيكون هناك مجموعة كبيرة من الناس سيغتنون بين يوم وليلة ، فمع تسديدهم لرأس المال فقط وعدم دفعهم للفوائد سيصيبهم الغني .

السؤال الثالث: بالنسبة للسياسات المالية ، انا أريد معرفة كيفية تنفيذ السياسات المالية والنقدية في نظام متأرجح بين الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الربوي .

ثانيا: بالنسبة لحصول هزات اقتصادية في بعض البلاد واعني بالاخص السودان، لانه صدرت بعض المواد بتحريم الربا، فالبنوك القائمة بالرغم من ان الاقتصاد يعتمد عليها اصبحت معطلة، وهناك الكثير من المخربين يريدون هدم الاقتصاد، وهم يهدفون إلى هدم الإسلام من وراء ذلك في المقام الاول، ونحن نعتبر التجربة السودانية تجربة رائدة في هذا المجال من اسلمة للبنوك الموجودة واقتداء بشرع الله سبحانه وتعالى، فالتجربة ستكون تجربة حميدة باذن الله نرجو لها التوفيق لكن المخربين والمغرضين ضد ذلك، فنحن نريد قدر المستطاع ان نتدارك هذا الخطر لأن نجاح التجربة يعني انها ستكون مثالا عمليا تطبيقيا لكل البلاد الإسلامية الأخرى، واذا فشلت فلن يقولوا ان السودان قد فشل ولكن ستحسب هذه على الإسلام، وشكرا جزيلا.

# الدكتور عبدالمنعم القوصي : ـ

لما كانت الزكاة أركان الدين كان على ولى الامر في الدولة الإسلامية اقامته لأن من وظائف الدولة في الإسلام اقامة أركان الدين ، اسأل واقول لماذا انيط بالدولة جمع وتوزيع الزكاة ؟ والجواب والله اعلم لأنه لما كان من حكمة الله ان جعل هناك اغنياء وفقراء تعهد الله ان يجعل للفقراء في أموال الاغنياء ما يكفيهم لذلك جعل الحماية لهذه الحقوق ، وجعل للدولة ان تتبني جمع وتوزيع هذه الحقوق كركن من أركان الدين ، لذلك عندما يترك جمع الزكاة ويصبح توزيعها طواعية لا يمكن ان تؤدي الحكمة من وراء ذلك ، لانه سيكون هناك فقراء لا يجدون ، ولا يكون التوزيع رشيدا ، لذلك كان علينا حتى في ظروف مثل الظروف السياسية التي نعيش فيها أو يعيش فيها المسلمون اليوم ان يطالب أولياء الامور حتى تتولى الحكومات جمع توزيع الزكاة ، وذلك لأن مصاريفها معروفة وحتى ما تنفقه كما ذكر الأستاذ الزرقا الحكومات من مصاريف على الانفاق الاجتماعي لا يمكن ان يكون اثره كأثر الزكاة ، فعندنا في السودان مثلا في آخر ميزانية نسبة ٣/ فقط من الميزانية العامة تنفق على ما يسمى بالانفاق الاجتماعي فهي لا تعدو ٣٠ مليون من ١٠٠٠ مليون هي الميزانية كلها ، لكن التقديرات الاخيرة التي وضعها ديوان الزكاة في السودان قدر المبلغ الذي سيجمع هذا العام ويوزع. على المساكين قدر ما يبلغ من ٦٠٠ مليون ، لذلك فترك الزكاة لمنظمات طوعية تجمعها ، فانه من المؤكد ان هذا سيكون على حساب رفاهية الفقراء لذلك أرى ان يتبنى هذا المؤتمر دعوة لكل الحكومات لأن تتولى جمع الزكاة جمعا اجباريا ، حتى اذا لم يحتج اليها في ذلك البلد تساعد فوائضها بحل مشاكل المسلمين في انحاء العالم المختلفة ، وقد ذكر متحدث في هذا الصباح انه عدد من ملايين المسلمين يتضورون جوعا ، ويمثلون لاجئين تتلقفهم المؤسسات الكنسية لقمة سائغة هم واطفالهم ، فاذا جمعنا الزكاة ، وانا اعلم ان في دول الخليج فقط كميات هائلة من الزكاة اذا جمعت بطريقة جبرية يمكن ان تغنى فقراء العالم كله واللاجئين من العالم الإسلامي كله تغنيهم وتحفظهم من ان يكونوا لقمة سائغة للمبشرين الكنسيين ، لذلك أرجو ان يتبنى المؤتمر هذه الدعوة وفي ذلك سيكون خيراً كثيراً وشكرا . شكرا سيد الرئيس ، في البداية أحب أن أشكر الأخ العزيز الأستاذ الدكتور محمد أنس الزرقا على مساهمته الكريمة وكما عودنا دائما في اكتشاف درر الاقتصاد الإسلامي ، ولا يخلوا البحث الذي تحت ايدينا من اهمية كتلك البحوث التي أثرى بها مكتبة الاقتصاد الإسلامي من قبل ، أشير أيضا إلى اهتمامه في ابراز الجانب التاريخي ، فالتاريخ مختصر العلوم الاجتماعية ، وانتهى في هذه إلى ان الزكاة كانت ولا تزال فريدة في تشريعها وفي نوعها بين الالتزامات المالية الأخرى في الديانات الأخرى ومن هنا انتهى بتسميتها بالاعجوبة الاقتصادية وان كنت لا أوافقه على هذه التسمية على اساس ان الزكاة تشريعا من عند الله ، وانها ولسبب بسيط شرعها الله وكانت في صفة الكمال ، والصواب حتى ولو لم يدركه العباد قال تعالى ﴿ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴾ .

هناك ملاحظة ثانية تتعلق في اثر الزكاة على الاستهلاك والادخار ، اشار الدكتور انس إلى بعض الدراسات في هذا الخصوص وانتهى إلى القول بان زيادة الاستهلاك الكلى نتيجة تطبيق الزكاة امر متوقع وزيادة الدخل الكلي عما كان عليه ، متوقع أيضا وانتهى بنهاية اخرى على اساس انه لا يمكن الجزم بان نسبة الاستهلاك الكلي والادخار الكلي إلى الدخل ستزداد أو تنخفض ، ذلك حساب مادي ولم تنته الدراسة معه إلى نهاية يقينية بل الى نهاية ظنية ، فما بالك لو ادخلنا في الاعتبار ان الزكاة فريضة ولا يمكن معها حساب مادي وإلا فحدثني كيف يمكن حساب اطمئنان القلب في قوله تعالى: ﴿إلا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ ، وهناك ملاحظة ثانية تتعلق بأثر الزكاة على تخصص الموارد ، اشار الزميل العزيز الدكتور الزرقا إلى ان أموال الزكاة سينفقها الفقراء على زيادة استهلاكهم من السلع والخدمات التي يطلبها هؤلاء الفقراء وإن الطلب على السلع الكمالية سينخفض نسبيا ، ومن ثم فان عناصر الانتاج سيعاد تخصيصها بحيث تنقل جزءا من انتاج الكماليات إلى انتاج الضروريات. في المجتمع الإسلامي ، سيلتزم الغني بشرع الله فينفق طوعيا من جانبه ، وسيلتزم الفقير أيضا بشرع الله فاليد العليا خير من اليد السفلي ، ومن هنا نجد ان تحليل الزميل الكريم ارتكز اساسا على تحليل كنزى في هذا الخصوص وهو ما يتعلق بمبدأ المعجل، في هذه الناحية أشير إلى ان هذا التحليل تحكمه أيضا عوامل مختلفة ، اذا كان طلب الفقراء سيزيد من الطلب على السلع لانتاج السلع التي يطلبها هؤلاء الفقراء نتيجة لزيادة دخولهم على هذا الاساس ، فالامر يتوقف بدوره أيضا ، على ما هو حجم رأس المال الثابت القائم وما هو عمر رأس المال ، وبالتالي ما هي توقعات المنتجين على، طلب الفقراء لسلع استهلاكية يتم انتاجها ، وبالتالي فهذه العناصر لا بد وان تؤخذ في الاعتبار . حصيلة الزكاة ، التي اشار اليها ، على انها الحصيلة المكنة شيء طيب ، لكن لماذا لا يكون في مجتمع اسلامي ممكن ان يتحقق ، وبالتالي ستزداد حصيلة الزكاة قطعيا في المجتمع الإسلامي ، ان تحديث هذ، الحصيلة يقتضي معرفة الدخل والثروة واشك كثيرا في ان هناك احصائيات في الدول الإسلامية تحدد مقدار الدخل والثروة.

بسم الله الرحمن الرحيم ، الواقع اني سعدت بقراءة هذا البحث ، فالاقتصاد الإسلامي شأنه شأن النظام الإسلامي كله ، فيه نصوص شرعية من الكتاب والسنة واحكام مستنبطة من هذه النصوص نؤمن بها ونعتقد انها هي التي تحقق مصالح الامة وتلبي حاجات الجماعة ، وانها هي التي تقيم العدالة وتضع موازين الحق ، وانه لا مصلحة ولا حق ولا عدل فيها سواها . هذه قضية من قضايا الايمان في الحاجة اذا إلى ما نسميه بالتحليل الاقتصادي لحقائق جاءت في الكتاب والسنة ، وما الحاجة لما يسمى باستنباط مقاصد الشريعة في نظام اقتصادي معين في جزء منه كنظام الزكاة ، الواقع ان هذا امر جد خطير ونحن في اشد الحاجة إلى هذه الدراسات إلى بيان المقاصد وهي اصول كلية لم تؤخذ من نص واحد ولم يدل عليها دليل معين ولكنها اخذت من عدة نصوص وجملة ادلة ، وهي لذلك كما يقول الشاطبي تفيد في مجموعها القطع وتلك هي الاصول التي ينبغي ان يبني عليها نظام اقتصادي اسلامي وليست الاحكام الجزئية وليست كذلك النصوص الجزئية ، بل نحتاج إلى ما يسمى بمقاصد الشريعة ، هذه المقاصد سوف تساعدنا كثيرا على توحيد الاحكام في النظام الاقتصادي الإسلامي ، وعدم التناقض الذي قد يظهر من عدم التزام مقاصد الشارع العامة التي ذكرتها، فاذا عرفت المقاصد ، مقاصد الشارع فيها يتصل بنظام كنظام الزكاة ، مقاصده الاجتماعية ، مقاصده االاقتصادية، كما تفضلت فاننا نستطيع ان نفسر النصوص المتعلقة بالزكاة وان نحدد نطاق تطبيقها ومجال اعمالها والقياس عليها في ضوء المقاصد الشرعية ، يعني هذا هو الفرض الذي قصد الشارع من النص في الكتاب أو السنة تحقيقه وبدون النظر إلى المقاصد عند تفسير النصوص والاستنباط من النصوص ، قد نأت إلى حلول جزئية قد يظهر انها غير متسقة وقد يبدو وانها متباينة ، ولقدأردت في الأمثلة التي ذكرتها أن تبين فعلًا ان هذه مهمة البحث عن المقاصد الشرعية، وكانت المهمة شاقة وصعبة وتحتاج إلى تكاتف وتضافر في الجهود حتى نصل إلى ما يسمى بالمقاصد الكلية الشرعية التي تحكم على الاحكام الجزئية والنصوص الجزئية ، ولا اذهب إلى الامثلة يعني هذه هي التي تساعدنا في القضايا التي طرحتها انت ، يعني لو عرفنا المقصد لاستطعنا ان نتعرف على الاتجاه الصحيح أو غاية أو اتجاه النصوص في اتجاه معين ، وهو ما يرجح رأيا اجتهاديا على رأي اخر ، قضية التحليل مثلا وكمثال بسيط ، نحن نقرأ في العلاقة بين الايمان بالله والتزام المنهج الشرعي التزاما كاملا وصحيحا والتوبة والرجوع إلى الله بعد المعصية ، نقرأ اثر هذا في التنمية الاقتصادية في اقتصاد الرفاهية ، في زيادة السلع والخدمات ، يعني في التنمية عموما وفي الرزق ﴿ وَلُو انْ أَهُلُ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لِفُتَحْنَا عليهم بركات من السهاء والارض ﴾ ﴿ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السهاء عليكم مدرارا ﴾ ، قضية ايمانية لا بد ان نؤمن بها لكن ما العلاقة يعني (التحليل العلمي) ما هي العلاقة بين التوبة والرجوع إلى الله والتزام شرعه وبين الرفاهية الاقتصادية ؟

هذه هي التي تحتاج من علماء الاقتصاد أن يقوموا بمثل هذا التحليل (ايجاد العلاقة بين القضايا الإيمانية)، يعني ليس القصد من التحليل ابدا أن يؤدي الى نتائج عكس ما دلت عليه النصوص في

كتاب الله وفي سنة رسول الله من اكام أيدتها مقاصدالشريعة كها قلت، ولكن هذا التحليل هو فقط ليزداد الناس ايمانا على ايمانهم ، ولاننا كذلك نستطيع أن ندعو الى الله ليس فقط بالاعجاز البياني لكتاب الله ، ولكن ندعو الناس بالاعجاز التشريعي للنظم الاقتصادية والاجتماعية .

الذي أود التنبيه عليه أن هدف التحليل لا بد وان يكون واضحا ، يعني التحليل يحلل معطيات قواعد احكام شرعية قطعية لا يمس التحليل تغييرها أو توجيهها ، انما فقط التحليل يبين الحكمة التي قد نصل اليها وقد لا نصل اليها ، وبالتالي حتى لو وصل التحليل العلمي ، وهذا ينبئنا الى ما تفضلت بذكره من عدم المغالاة في المزايا الحقيقية فلا نتجاهل المشكلات الاقتصادية التي تؤدي اليها الاحكام الشرعية الى ضرر أو مفسدة أو الى مشكلة بالمعنى الشرعي ، يعنى في نظر الشارع لا الشريعة كلها مصلحة ، وما يظنه الناس ضررا أو فسادا هو ناتج من أن التكليف. هو الزام ما فيه كلفة ومشقة ، والتكليف تضحية قد تكون بالنفس ، قد تكون بالمال ، وتكليف اخراج النفس عن داعية الهوى، يعنى لا بد أن يكون فيه نوع من التضحية، فليس المقصود ابدا أن نقول أن التحليل ادى الى كذا، وبالتالي هـذه تكون مشكلة تـرتبت على تـطبيق حكم الشرع، لا بـد في التحليل من أن نستنبط ادوات تحليل تتفق مع النظام الاسلامي لأن ادوات التحليل التي استخدمت في الاقتصاد الرأسمالي أو الاقتصاد الاشتراكي لا تصلح ، وليست محايدة كها ناقشنا ذلك من قبل ، ليست محايدة البته ، ولكن هذه الادوات انما ادوات استخدمت ، يعني الناس ابتكروا أن المتر ليس لوزن الزيت يعني كل أداة استخدمت استخداما معينا ، فابتكرت اداة أو وسيلة تحليل لتحليل شيء معين ونظام معين ، وهذه الادوات كثيرا ما تكون مغرضة وليست محايدة ، الامر الثاني كما تفضل الزميل ، اننا ونحن نقوم بتحليل اقتصادي لموضوع من الموضوعات لا بد أن نأخذ في الصورة أن نظام الزكاة هو حلقة من نظام اسلامي متكامل ، ولا بدحتي يأتي التحليل صحيحا من أن نفترض ان الشريعة الاسلامية طبقت تطبيقا كاملا وصحيحا في كل المجالات ، الفقه الجنائي ، الفقه السياسي ، الفقة المالي ، الفقه الدولي ، فقه الاسرة له دخل في التحليل ، عندما تحلل اثر الزكاة على الاستثمار أو اثرها على كذا أو كذا لا بد أن يؤخذ هذا كله ، الواقع ان الاسلام كله وان الشريعة كلها هما اللذان يؤديان إلى ما وعدنا الله به من العز والرفاهية والامن من الخوف والاطعام من الجوع واقول هذا واستغفر الله لي ولكم وشكرا . .

> الدكتور / محمد كرم على : ـ بسم الله الرحمن الرحيم ، ،

أود أن أشير أولا إلى أن البيانات الواردة عن موضوع السودان ، والتي تحفظ حولها الأخ المحاضر ، هي بيانات قرأها الأخ المحاضر في بحث الدكتور محمد هاشم عوض ، وبما لا شك فيه أن هذه البيانات معدة لجانب معين من المشروعات ، وهي لا بتعني التقديرات الكلية للزكاة في مختلف أنحاء السودان ، فنحن نتوقع أن تقديرات الزكاة من هذه المصادر ستكون أضعاف ما وصل اليه

الدكتور محمد هاشم عوض . ونحن بصدد اعداد دراسة في هذا الخصوص ، وسوف نوافيكم يتقديرات هذه الدراسة حال اكتمالها إن شاء الله .

فيها يتعلق بالأثار الاقتصادية للزكاة، فقد استعرض الأخ اثر الزكاة على الاستهلاك واثر الزكاة على الاستثمار، كنت أرجو من الأخ الكريم كها فعل في عقد المقارنة بين دخل الزكاة في سوريا وفي السودان أن يسير على نفس النهج في استعراض أو في عرض هذه الاثار الاقتصادية، بعقد مقازنة فيها عليه الحال في نظام ضريبي، وما عليه الحال في نظام الزكاة، بهذه الصورة يمكن أن نصل الى مدى حجم الاستهلاك الممكن أن يترتب عن فرض الزكاة، وما عليه الحال في حالة نظام ضريبة معينة، اذكر الأخ الكريم، نحن عملنا دراسة في هذا الخصوص، عندنا نظام الضريبة يأخذ اكثر من ٦٥٪ في حد معين من الشرائح. وفي حالة الزكاة تجد أن بعض الخصومات وبعد استبعاد تكاليف في حد معين من الشرائح. وفي حالة الزكاة تجد أن بعض الخصومات وبعد استبعاد تكاليف الانتاج ٥ر٢ فتجد أن الفارق بعيد جدا يعني كنت في حالة الضريبة تقول الاتي: الدخل قبل الضريبة يعني: \_ The Income before Tax, The Income aftre Tax, The surplus availiable الضريبة يعني: \_ at hand.)

وتأتي في نفس الوقت لعمل المقارنة بالنسبة للزكاة ، فالفرق بين الاثنين يعطيك فعلا الفارق الكبير الذي يمكن أن يكون متوفراً في اليد ، هذا الفارق يمكن أن يوجه للاستهلاك أو يوجه للادخار .

طبعا هذا يحصل بحسب الفئات المستفيدة من مستوى الزيادة في الدخل ، فهنا اذا عقدنا نفس المقارنة هذه فاننا سنصل الى انه توجد زيادة ستحصل لاصحاب الاجور يمكن أن تعادل اكثر من الدخول ، ستكون في حالة نظام الزكاة متواجدة في يدها طبعا ، دون شك انهم سوف يزيدون من مستوى الطلب الفعلي الكلي لانهم يحاولون أن يشبعوا حاجاتهم أو ربما يوجه منها جزء كبير للادخار .

بالنسبة للاستثمار كنت أرجو من الأخ أن يتعرض لموضوع مهم جدا وهو موضوع التضخم، في نظام الضريبة من المعروف أن الضريبة تعالج كثيراً من مشكلات التضخم وهذه النظرية ثبت فشلها، هي فعلا تمتص القدر الزائد من الدخل في فترة معينة، يعني في المدى القصير هي فعلا تمتص قدرا من الدخل اما في المدى البعيد فلا، لانها تأخذ معظم الدخل وبالتالي يكون الاقبال على العرض اقل، فهنا الزكاة تعمل على عكس ذلك، يعني الزكاة في المدى البعيد هي الاوفر لانه يمكن أن تكون بما تجعله بمستوى زيادة في الدخول على المدى البعيد فهي تعالج مشكلات التضخم اكثر مما تعالجه الضريبة، كذلك التضخم بالنسبه فلاصول الراسمائية لم اجد انك تعرضت الراسمائية تخضع للضريبي لأن الأصول الراسمائية تخضع للضريبي لأن الأصول الراسمائية تخضع للضريبة في بعض التشريعات، هذا الخضوع في بعض التشريعات يمنع تداول رؤوس الاموال وهذا يؤثر تأثيرا كبيرا جدا على الاستثمار، فإذا ما أخذت الصورة الثانية للزكاة فانه في الزكاة تعتبر الأصول الرأسمائية غير خاضعة للزكاة، لأن هذه

من الاشياء المنتجة ، فانا اقول انه لو عقدت مقارنة ما بين نظام الضريبة ونظام الزكاة لكنت وصلت الى صورة افضل بالنسبة لمستوى الاستهلاك ومستوى الاستثمار . واقول ايضا أننا عقدنا مقارنة صغيرة ، فقد أخذنا الدخل قبل الضريبة ، والدخل بعد الضريبة بالنسبة للقطاع العام والخاص في السودان في حالة الضريبة وفي حالة الزكاة فوجدنا أن الفرق وصل ١٤٧ مليون يعني في ١٤٧ مليون للقطاع العام والخاص في هذا الخصوص .

هذه طبعاً ـ بلا شك ـ ستعطي الفرصة الاكبر للاستثمار لأن هذه هي القطاعات التي تستثمر ولا تستهلك فهذه كانت الصورة الاوضح .

واخيرا أرجو من المؤتمر أن يتبنى موضوع أسلمة البنوك لأن التجربة في هذا الخصوص قد نجحت الى حد كبير في السودان ، وأرجو أن تعمم في العالم الاسلامي لما فيها من فوائد ، خاصة بعد خدوث هزات اقتصادية أو مالية ، فالمخرج منها وطريق السلامة هوالنظام المالي السليم الذي يتمشى مع احكام الشريعة الغراء في كل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وشكرا . .

## الاستاذ / محمد سليمان فرج:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، ،

كنت أحب أن يشير الدكتور الباحث عندما ذكر مقارنة مع الديانات السابقة ما هو حق بالنسبة للديانات السابقة الحقيقية ، وان الله سبحانه وتعالى فرض عليهم الزكاة وان لم يصلنا في التشريع ما يفيد في كيفيتها والزامها والتفصيلات الاخرى وانما ورد في القرآن الكريم كها ذكر الله تعالى على لسان سيدنا عيسى : ﴿ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ﴾ ، وهناك آيات تدل على ان الانبياء والمرسلين أمروا بالصلاة والزكاة وأمر اتباعهم . لانه لا يظهر بين الاديان الحقيقية وبين الاديان الباطلة الموجودة الآن التي فرضت لرجال الدين ولم يكن ذلك في اصل التشريع الحقيقي ، الملاحظة النانية بالنسبة للمغالاة في المزايا الحقيقية ، ونهى النبي - ﷺ - عن تجاوز الحد في اطرائه كها قال النبي الشانية بالسبة للمغالاة في المزايا الحقيقية ، ونهى النبي - ﷺ - كها اطرت النصارى المسيح ابن مريم اي لا نعطيه صفة من صفات الله عز وجل ، إنما إطراؤه ومدحه بما ورد في الكتاب والسنة ، كذلك ذكر السيد الفاضل انه لا خلاف في وجوب الزكاة على النقود وعروض التجارة والانعام بنسبة ٥٢٪ ، فالحقيقة الانعام لها نسبة معينة ولها انصبة محددة عن النبي - ﷺ - .

السؤال الاخير: ذكرت ان الاقتراحات التي تبدوا مباحة شرعا تحتاج الى مزيد من المناقشة اقتصاديا ، مثل جمع الزكاة بصورة سلع لا نقود وتوزيعها على مستحقيها في أوقات الكساد الاقتصادي وهذا يؤدي الى تخفيض المخزون السلعي لدى دافعي الزكاة ، وطبعا الشريعة الاسلامية تأمر الذي يجمع الزكاة من ولي الامر أو نائبه أن يوزعها ولا يؤخرها لحاجة الفقير أو خوفا من التلف ، وهذه نصوص فقهية نص عليها الفقهاء ومدونة في كتب الفقه ، وجزاك الله خيرا .

## الاستاذ / محمد أنس الزرقا: ـ

اهم ما أريد أن ابينه هو القضية المنهجية والتي ذكرها الأخ عبدالرحمن عبدالخالق ، وانا اؤيده في ملاحظته باننا لا يجوز أن نفسر احكام الزكاة بما يزيد من حصيلتها ، يعني أن زيادة حصيلة الزكاة ليس هو المقصود بل المقصود أن تنفذ كما شرعها الله بعد ذلك ان كان المحصول قليلا أو كثيرا لا يهم ، بل المهم أن نكون صادقين في تطبيقها ، ولهذا السبب بالذات قدمت هذه المقدمة التي لم يرتح اليها الدكتور عبدالرحمن حول منهج البحث في الآثار النوعية للزكاة ، فانا ميزت بين أمرين ، آثار رئيسية للزكاة أو مقاصد كبرى للزكاة وهذه لا تحتاج الى دكتوراة في الاقتصاد لإدراكها ، فاي انسان عاقل تحدثه عنها يدركها مباشرة ، فالزكاة مال يؤخذ من الغني ويعطى للفقير ، كونه يخفف من الفقر ويحسن توزيع الدخل والثروة ، لا يحتاج الى رسائل ماجستير ودكتوراة ، ثم هناك المقاصد التي ذكرتها مشروحة وهي مقاصدة أساسية تحققها الزكاة بمجرد تطبيقها كها شرع الله ، هذه لا شك فيها مسألة حسية ومشاهدة . والشيء الذي قدمته للاثار الفرعية واسميتها فرعية قصدا وهذا أختلف فيه مع الأخ عبد الرحمن عبد الخالق، لانني اؤكد أن الاثار الفرعية بعضها قد يكون سلبيا وأنا استمهلكم فلا تتعجلوا مثال الخمر والميسر هو مثال فيه درس كبير أمر بجلد فاعله ، ولعن الرسول ـ ﷺ ـ شارب الخمر ، والله عز وجل يذكر ان هذا الامر المعاقب عليه فيه بعض المنافع ورغم ذلك حرمه لأن مضاره ومفاسده أرجح ، والمبدأ بسيط ولا يمكن أن نختلف عليه وهو انه لا يوجد اثر واحد للحكم الشرعي الواحد ، فالحكم له عشرات من الآثار وكونه حكم شرعي يعني ان الله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه علم ان آثاره الايجابية أرجح من اي سلبيات ، فلا حرج ابدا أن نجد بعض الاثار السلبية لحكم شرعي ، وانا اضرب مثالًا للزكاة ، فبعض الاقتصاديين تحليلهم قادهم الى أن الزكاة تزيد الاستهلاك وبالتالي ينخفض الادخار، فكل الدول النامية تبحث بمختلف الوسائل عن زيادة الادخار ليحقق التنمية ، موقفي كاقتصادي مسلم هو باختصار : دعني افترض معك ايها الباحث ان الزكاة تخفض الادخار وتزيد الاستهلاك وتسيء الى التنمية ، فهذا لا ينقص رغبتنا والتزامنا بالزكاة ولا مقدار شعرة ، لأن الاثر الأساسي الذي قصده الله للزكاة هو في ميزان الشريعة أرجح ، فاذا كان علي أن اضحي بـ ١٪ من النقود في الدخل القومي في كل سنة حتى نشبع حاجة الفقير فنحن نقول نعم سنضحي بهذا واكثر ، لأن الله شرعه والزمنا به فكل ما في الامر بالنسبة للاخوة الذين يبحثون عن الجوانب الفنية لا حرج مطلقا أن يروا بعض النتائج السلبية ولا حرج في ذلك ولكن المهم هو المحصلة ، وما دام الله قد فرض الزكاة فمجموع آثارها الايجابية أرجح .

الامر الاخر: بالنسبة لقضية رجال الدين ، اذا ايد أخوة اخرون من العلماء ان استخدامي لهذه العبارة لم يكن في محله ، فيسعدني أن اشطبها من البحث واصحح فكري ، ولكني لم اجد أن في ذلك حرج ، فليس في الكلمة انقاص قدر ، ومعناها عندي انه لا بد منه لتحقيق الاغراض الشرعية وهذا لا يوجد في الشريعة الاسلامية لاي انسان الا الرسول الكريم ، لانه شخصه \_ على الله لا بد منه لامور معينة لتلقي الوحي والتبليغ ، فانا بهذا المعنى ذكرتها ، فاذا وجد أن العبارة غير مناسبة

فسأشطبها ، بالنسبة لتحرج الدكتور عبدالهادي النجار من الحساب المادي بالنسبة للزكاة وإن آثارها المهمة قد لا يمكن احصاؤها وتقديرها على الاطلاق ، مثل تزكية نفس المعطي ، مثل تأليف القلوب وهذا صحيح ولكن ما يمكن احصاؤه ما المانع من احصائه . وعلينا أن نعلم أن لكل عصر لغة ، فالان لغة الارقام مستخدمة فعلينا اذا استطعنا أن نعبر عن بعض الحقائق بلغة الارقام فلا بأس بذلك دون أن نزعم اننا حزنا كل شيء .

موضوع التضخم فانا اشكر الدكتور محمد كرم علي على ملاحظاته . بالنسبة للديانات الماضية أشكر الأخ الكريم الذي نبه عليها ، وأريد أن أضيف عبارة بأن المقصود هي الديانات الماضية كما وصلت ، وليس كما أنزلها الله سبحانه وتعالى وهذا ما قصدته فيها كتبت. موضوع زكاة الأنعام أحب أن ألفت نظر الأخ الكريم الى أن الدكتور القرضاوي أوضح في كتابه فقه الزكاة أن انصبة الانعام تؤول في النتيجة الى ٥٦٠/ بالنسبة للشياه ، ففي كل أربعين شاة شاة فواحد من أربعين هو ٥٦٠/ فاذا أردنا تلخيص موضوع الزكاة على الثروة وقلنا أنه ٥٦٠/ نكون قريبين من الواقع .

واشكركم وأرجو أن انتفع بملاحظاتكم . .